### لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



تالىف

عبدالحميث الزاضي

ساعدت جامعة بغداد على طبعه

11710 - 15919

مطبعة العاني \_ بغداد



### في العكر وض و القافية

عبُدائحمه من الرّاضي عبُدائحم من

ساعدت جامعة بغداد على طبعه

۱۳۸۸ه ـ ۱۹۸۸م

مطبعة العاني \_ بغداد

### بشه ألله التحز الحجين

« تحفة الخليل » أرجوزة في العروض والقافية ، نظمها العالم الاديب المرحوم السُّند محمد حسين القزويني المعروف بالكشوان ، وتقبع هذه المنظومة في أربعة وتسعين وماتتي بت (١٠) ، استوفى فيها أكثر مباحث العروض والقافية ، وعرض لكثير من مسائل الخلاف فيها مع ذكر الشواذ والشـوارد ، ولم يفته أن يذكر في هوامشها أبيات الشُّواهد لأنواع الأعاريض والضروب، والعلل والزحافات ، وأحكام القافية •

والمنظومة بعد ذلك تمتاز بعارتها المحبوكة ، وأسلوبها السَّلم ، مع الأيجاز والوضوح ، وهذه خصائص قلَّما تتوفَّر في المنظومات العلمية •

وقد قر ظها صديقه المرحوم الشيخ جواد الشيبي بقصدتين بعث بهما اليه ضمن رسالة بليغة (٢) ، نقتطف من القصيدة الأولى قوله :

### 7 من الخفيف ] :

فَكُوَ انَّ الخللَ يُنشرُ بعد الطَّ عَيَّ فِي أُنْمَـة العـروض لكنتَــه " أو يُوافيكَ وافرَ البُرد طولاً بَمُذال منَ العُسلا لَخَبَنْتَهُ \* كان ذكــر' الخلــــل حـّـاً ولمّــا جئتَ في « تحفة الخليل » دفتتُهْ

ومن الثانية قوله [ من البسيط ] :

وتحفة من عبروض الشبيعر هنذ بنها مطبوعة من سببك الذهن لا الذهب منظومة' اللولو السبوك تحسد'ها

وتُستضىء بهـــا منثـــــورة' الشــَــهب

<sup>(</sup>۱) في « شعراء الغرى » أنها تقع في ( ٢٩٥ ) بيت ·

تجد القصيدتين والرسالة في « شعراء الغرى » الجزء الثامن · (٢)

جاءت بما كبّت الحساد ، ما طبّعت "
مثال مرقومها الأقسلام في الكتب
يا من يقيس سواها في فوائيدها
أنى يقاس الحصي باللولو الركب
إليك عما سواها واحس قرقفها

كما قر ُظها المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي بقصيدة ، هذا بعض ابيانها :

يا سابقاً أسلفَنَا فوائسداً لم يأت فيها خلف ولا سلَف و ومسرفاً في جسد م بهمسة تعَدُّ ترك الجسد لا الجيد سرف

وروضــــة نو ّار ُهــــا ونور ُهــــا « مقتَطَف ْ » هـذا وهـذا « مقتَطَف ْ »

ویـــا عــروضیـــــــاً ، لکــــــــل ً ناظـــــم « عقل ٌ » عن النّـظم بما جئت َ و « کف »

جلوتهَــــا مُنكـــرةً ضَريبَهـــا أُرجَـــوزةً بفضَـلها الخصــــمُ اعتـــرف

ســــاللهُ ما زاحفـــت في نَشـــــر هـَا طــّـاً ولا النقــــصُ لـــا فـهــا زحــف

منسك َ الخليسل' عـدَّها نفائيسساً تُنحاط' بالرَّغِية مَه ْ وَ « تُنحَف ،(٢)

<sup>(</sup>١) الشيطر للمتنبي وهو في ديوانه : « وان في الخمر معنى ٠٠٠ » ٠

 <sup>(</sup>۲) مجلة البيان العدد ( ٥٦ و ٢٦ ) من السنة الثانية ٦٦\_٩٤٧-٠

### « تعريف بصاحب المنظومة »(١)

هو السّيد محمد الحسين بن السّيد كاظم المشهور بالكيشوان من الأسرة القروينية الّتي تقيم في الكاظمية وهي أســرة علم ودين ، تنتمي بنسبها الى الأمام موسى الكاظم « ع » •

ولد المرحوم في مدينة النتجف الأشرف سنة ١٧٩٥هـ ونشأ فيها وأتم تحصيله العلمي والأدبي على شيوخها حتى لمع نجمه وذاعت شهرته ، وقد سافرالي ربوعالشام ولبنان ، وأقام هناك سنوات توثقت فيها أواصرالصداقة بينه وبين كشير من أعلام هذين القطرين ، فكانت له معهم مطارحات ومساجلات ، ثم عاد الى النجف وأقام بين عارفي فضله منأصدقائه وطلابه ، يفيدون من علمه وأدبه ، لا يضيق بهم ، ولا ينقض عنهم ، بالرغم مما كان يعاني من أحزان لفقد نجله البكر السيد جعفر ، اذ وافاه أجله وهو شاب قد ظهرت عليه مخايل النجابة والنوغ .

وعاش السيد بقية أيامه على هذه الحال الى ان توفى سنة ١٣٥٦ه ٠ وكان المترجم له ملماً بكنير من أنواع العلوم والفنون بالأضافة الى « الفقه » الذي هو موضوع تخصصه ، تشهد بذلك مؤلفاته ورسائله ، وكان شاعراً يتميز شعره بالعذوبة والسهولة وكاتباً ينحو في نثره منحى مدرسة ابن العمد أو القاضى الفاضل ٠

### فمن شعره(٢) في النسيب [ من الكامل ]:

صبحَ الرَّحيلَ فما ملكتُ عناني وألَّمَ بي داعي الجوَى فَعَنَاني وتُعطَّفوا دونَ النَّــوى فَعَنَانِي

<sup>(</sup>١) ترجم له الاستاذ على الخاقاني في الجزء الثامن من شعراء الغري ترجمة ضافية مع نماذج كثيرة من شعره ونشره ، وأثبت ما يزيد على نصف منظومته « تحفة الخليل » • كما ترجم له السيد محسن الامين في أعيان الشيعة جـ ٤٤ • وذكره المرحوم الشيخ علي كاشف الغطاء في « الحصون » جـ٩ مخطوط • والشيخ جعفر النقدي في « الروض النضير » مخطوط أيضا •

 <sup>(</sup>٢) تجد كثيرا من شعره في : اعيان الشيعة للسيد محسن الامين ، وفي مقتل الحسين للسيد عبدالرزاق المقرم ، ومثير الاحزان للشيخ شريف الجواهري بالاضافة الى ما ذكره الاستاذ الخاقاني في شعراء الغرى ٠

شد العقال وقَسة العحسلان وتطيَّرت منا القلوب فأوشكت بعد الخفـ وق تهم بالطيران

عُـجـلوا الفراقُ وليتهم ْ وقفوا ولو ومنه في الغزل [ من الخفيف ] :

أشتهى منك خمرةً أحتسميها بكؤوس العقيق من شمسفتيك ما صَنيعي وكلمّا ذ'قت' منها بارداً زدت' في ظَمَايَ إليك

كَرِّريها عليَّ رشفاً وز يــــد ي فاجتلبها من التنايا سُلافاً فَهْي أَحلَى من التي في يديك ومن شعره في رثاء الحسين واصحابه (ع) [ من انطويل ] :

لَوَوْا جانبا عن مـورد الضَّيم واننوْا

على الأرض صرعتى سيّداً بعــــد سيّد هـَو َوا للثرى نَهـْبَ السيوف ِ جسومُهـُم ُ

عَوار ، وليكن بالمسكارم ترتيدي

وأصحَى يُد ير السّبطُ عنسه لا يُرَى

سوى جُنْتُ مَنهُمْ على الأرض د'كَّدِ إلى أن ْ هـــوكى للأرض شـلنُوا مُبْضَعًا

ولم يَـرو َ من حــر َ الظَّـما قلبُـه ُ الصَّدى

\* \* \* وهاتفة من جانب الخـــدر تاكــــل بُدُّت ْوَهُيَّ حسرى تَّلطيم الخدُّ باليـد

يُوْ لَلَّمُهُا قَصَرِعُ السِّياطِ فتنسي

تَحنُ فَـُشجِي صوتُها كـلَّ جلمــد 

يُطافُ ' بها مَن مشهد ِ إنسر َ مشهد

ومن نشره رسالة كتبها الى أحد أقربائه نقتطف منها هذه انفقرات : « ••• وتركتني أتوسم مخايـل البرق إذا لاح ، فأبكي شوقاً إلى. بشرك الضَّاحك بمثل ماء السَّماء أو أغزر ، وأنشق خمائل الرَّوض إذا فاح ، فأميل ارتياحاً لطبعك العابق بمثل شميم الطّيب أو أعطر ، حتى إذا وافت الى كتبك التي نظمت بسلك الأخاء منثور فرائدها فتنصد ، وقلدتني \_ كا هي عادتك \_ بحسن الوفاء منقة لايطيق لساني شكر ها وإن اجتهد ، ورددت على وأنا الصادي بالفرات العذب منتك فما أملحها ، وكيف وقد صدرت من مجمع البحرين ، وأماطت عني ليل الوحشة بعمود فجر الأنس فما أصبحها ، كيف وقد أسفر عن مطلع النيرين » •

### ومن م**ؤلفا**ته:

١ ــ منهج الرّاغبين في شرح تبصرة المتعلمين ، ٢ ـ علم الجبر: رسالة صغيرة ، ٣ \_ رسالة في الحسيات والهندسة ، ٤ \_ منظومة في الحساب تقع في ٢٢١ بست ، ٥ \_ منظومة في الهندسة تقع في ٤٥ بيتا ، ٣ \_ في الجفر ، ٧ \_ أَلمُعَـمَّى ؟ وهو علم يعرف قواعد استخراج كلمة فأكثر من قول بطريقة الرَّمز الى حروفها رتَّبه على فصلـين وخاتمة ٠ ٨ - ديوان شعره ، ٩ - مجموعة من شعره ، ١٠ - مجموعة من رسائله ٠ ١١ ـ « تحفة الخليل » في العروض والقافية ، وهي هذه المنظومة التي أقدم شرحها في هذا الكتاب • وكنت قد نسختها منذ أمد لسن بالقصير عن نسخة العالم الفاضل السند عبدالر زاق المقرّم ، وحين عن لي في هـــذه الأيام شرحها والتَعلىق علىها حاولت الرَّجوع الى نسخة الناظم نفسه فلم يتسمر لبي ذلك رغم الحهد والمحاولات ؟ واذا كان هذا مما يؤسف له فأ نّ ما يهوّن الأسف أن نسخة السّيد المقرّ م التي اعتمدتها يمكن التعويل عليها والأطمئنان اليها ، فقد كتبها بنفسه عن نسخة الناظم ، والسيد المقرّم معروف بدقة الضبط ، ثقة فيما ينسخ او يكتب ، على أنى عارضت القسم المنشور من هذه المنظومة في « شعراء الغري » وهو أكثر من نصفها بمـــا يقابله منالمخطوطة، وأشرتالي ماكان مناختلاف بينهما وهواختلاف يسير. وقد حاولت في هذا الشرّح أن أبسط الكلام فيما أوجزه النّاظم، وأكثر من الأمثلة ما اتسع المجال لذلك ، وأعرض لأبيات الشـّـواهد الَّتي اثبتها النَّاظم في الهوامش فاخرَّجها وأذكر مظانَّها وأنسب ما يمكن أن ينسب منها الى قائله ، وهذا جهد المقل ومن الله التَّـوفيق وبه أستعين •

### بسسسم القالرحمن الرحيم تحفة الخليل

### في العروض والقافية

حمداً لمن تواتـــرت ْ منه النَّعَـم ْ ﴿ مُردَفَةً بما به خـص َّ وعَـم ْ محرد "عن كـل عب يَطْر أ و هُو عـن النقص به مُعَر تَى وغير مجتث ، بسيط' ما وهـــب منه بـلا فصـــل ِ اِلٰى النّـهــــــايه ْ وآله علَّة إيجاد السبب مُوْ سَيِّس " ما قُلطعت " أوتاده (١) وليس في المجرَى لها نَفَــادُ وعــن ســواهم° أبدأ مُخـَلَّـــع'

علهم بكيل واف وافير بكل لفظ رائيق معناه ما هو أبهكي من عقبود البدر مُؤ مِّلا فيها نجاح سُولي (٢)

منه مُذال' الفضل غير' مُـُقـُـتَـضـَـــُ مُد يد' حمدي بالثِّنا مقصـــور' یکری علکی ابتداء کل َ غایبه ° مُصَلِّماً على النّبي المُنْتَجَبُّ هُمْ أهل بيت بالعُلكي سناد ه بحــور جُـُود شأنُها الأمـــدادُ دارت ْ ضروب' الفضل في دوائر وَ صَلُّ وَ لائي لهـم' لا يُقطُّعُ ۗ

أخرجت' منه كنـــزَ ما حـــواه منظومة ً حـوت ْ لكــل ِّ بحــر و سَمْتُها به « تُحْفَة الخلل »

تعريف العروض

« العروض منزان الشّعر به يعرف مكسوره من موزونه ، كما أنّ النحو معيار الكلام به يعرف معربه من ملحونه » هكذا عرف الصاحب ابن عاد العروض ، وتعريف النَّاظم قريب من هذا اذ قال :

وبعيد فالعروض لميا كانيا للشعر في تأليفيه ميزانيا وسُمتِّي َ هذا العلم عروضا لأن الخلل وضعه في مكة ومن أسمائها العروض ، فسماه بذلك تبركاً ، وقسل لأن الشمع يُعرض علمه لمعرفة صحته من خطئه ، وهناك تعلىلات أخرى لهــذه التسمية لا جــدوى من الأطالة بذكرها ، ويمكن الرَّجوع اليها في مظانَّها •

(۱) في شعراء الغرى: هم بيت علم · (۲) في شعراء الغري « سميتها » ·

### مفت دمته

تأليفُه' مسن سبب ومن و تيد الى خفيسف و تيد ينسبُ مناز ثانيسه بضسد التسساني وهو بمجموع ومفروق يُعسد ثالث هُ حماً ، وذا ثانيسه

أَلشَعَر ما يوزن' قصداً واطَردْ فاللَّفظ ذو الحرفينو َهُوْ السَبِّبُ وأول' الأمريــــن بالأسكان وكلُ ذي ثلاثة يندْعَى وتـــدَ هذا على السكون يجري فيـــهِ

\* \* \*

لعل أوضح ما في الشعر من خصائص ومميزات هذا النّغم الموسيقي المنساب من مقاطعه النَّذي نسميه « الوزن » ، لذلك عرف النّاظم الشّعر بقوله : « الشّعر ما يوزن قصداً » •

وتعريف الشـّعر بالكلام الموزون قد لا يرضي الأديب النّدي يرى في الشـّعر اِثارة انفعال وابداع صور وأخيلة ، ولكنّه في نظر العروض على الأقل تعريف مقبول ، لأن الوزن هو الفارق الأول بين الشـّعر والنّشر ٠

ولمّا كان في كتاب الله بعض الآيات جاءت على وزن من أوزان الشّعر، وفي أحاديث الرّسول « ص » شيء من ذلك أيضا ، قالوا : لا يكون الكلام الموزون شعراً حتّى يـكون الوزن مقصوداً فيه ، ارتفاعاً بتلك الآيات والأحاديث أن يطلق عليها اسم الشّعر ، لذلك قيّد النّاظم الوزن بالقصد فقال : « الشّعر ما يوزن قصداً » •

ونسج الكلام على نحو ينسنّق المتحرك والسناكن من حروفه تنسيقاً خاصاً هو مصدر تلك الموسيقى التي نحسها في الشنّعر دون النّثر وسمّيها بالوزن • ولأجل معرفة هذا الوزن وضبطه ، وضع العروضيون عشــر تفعيلات تكوّن كلّ مجموعة منها ميزانا من موازين الشـّعر •

وهذه التّفعيلات(١) هي :

فَعُو الن ْ • فَا عِلْن ْ • مَفَاعِيلْن ْ • مُسْتَفْعِلْن ْ • فَا ْعِلاَ تُن ْ • مُسْتَفَعِلْن \* فَأَعِلاَ تُن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفِعِلْن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفِعِلْن • مُسْتَفِعِلْن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفَعِلْن • مُسْتَفِعِلْن • مُسْتَفِعِلْنِ • مُسْتَفِعِلْنِ • مُسْتَفِعِلْنِ • مُسْتَفِعِلْنِ • مُسْتُعِلْنِ • مُسْتُعِلْنِ • مُسْتُعِلْنِ • مُسْتُعِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعِلْنِ • مُسْتُعِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنِ • مُسْتُعُلِلْنُ وَسُعُلُلُنْنُ • مُسْتُعُلِلْنُ وَسُعُلُلُنُونُ • مُسْتُعُلُلُنْنُ • مُسْتُعُلُلُنْنُ • مُسْتُعُلِلْنُ وَسُعُلُلُنُ • مُسْتُ

فمن التّغمِلتين : فعولن مفاعيلن مكررة أربع مرات مثلاً ، يتكوّن وزن يُسمَّى « الطّويل » •

ومن : مفاعیلن مفاعیلن مکررة مرتین ، یتـکون وزن آخر یُـسـَـمتـی الهزج ، وهکذا ، وسیأتی تفصیل ذلك قریباً •

والتَّفعيلة تتألف عادة من مقاطع ، وضع العروضيون لكلَّ مقطع أو مقطعين منها مصطلحاً ، وهذه المصطلحات هي :

١ ــ السنب الغفيف : مقطع واحد : حرفان : متحرك فساكن
 مثل : مُسدْ • تَفْ • مَفْ • لَمَهْ • عَنْ

٢ - الستب الشقیل: مقطعان: حرفان متحركان
 مثل: منت عكل 6 لم 6 بم

٣ ـ الوتد المجموع: مقطعان: ثلاثة أحرف: متحركان فساكن
 مثل: مَفَا \* • فَعَنُو \* • عِلْن \* • بَلَى \* • أَجَل \* • إذَا \*

ع الوتد الفروق: مقطان: ثلاثة أحرف: متحرك فساكن فمتحرك مثل: كُوْتُ • فَا عُمِ • تَفْعِ • فَا لُن َ • كَيْفَ • أَيْنَ

ولابد أن تشتمل التّفعيلة على وتــد وسبب أو سبين ، ولا يجتمع فيها وتدان ، كما لا يجتمع فيها ثلاثة أسباب .

جدول التفاعيس

|             |                       | j               | ما تتألف منه |                 | التفعيلة    |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
|             | .;s                   | جهنی<br>.:      | · જ,         | وتد مجموع       | فعولن       |
|             | علن                   | وتد مجموع       | و.           | خفيق<br>ب       | فاعلن       |
|             | علن                   | سبان خفيفان     | . <b>š</b>   | وتد مجموع       | مفاعيلن     |
|             | علن                   | وتد مجموع       | ٠٠٩          | سبان خفيفان     | مستفعلن     |
| سباخفيف: تن | ×                     | وتد مجموع       | . و          | س<br>جوني       | فاعلاتن     |
|             | <u>م</u> َلَّيْن<br>م | سبان ثقيل وخفيف | . <b>š</b>   | وتد مجموع       | مفاعلتن     |
|             | علن                   | وتد مجموع       | <u>:</u> 3   | سبان ثقيل وخفيف | متفاعلن     |
|             | $\dot{X}$             | سبان خفيفان     | ع)           | وتد مفروق       | فاعلاتن(١٠  |
|             | رن<br>رئ              | وتد مفروق       | مفعو         | سببان خفيفان    | مفعولات     |
| من<br>جونو  | ؞ؙٵڒ                  | وتد مفروق       | }            | نغ.<br>ج:       | مستفعلن (۲) |

<sup>(</sup>١) و (٢) « فاعلاتن » هـــنه المفروقة الوتــد تأتي في وزن المضــارع ، و « مستفعلن » المفروقة الوتد تأتي في وزن الخفيف والمجتث ، وانما كان الوتد فيهما مفروقاً « تفع » في « مستفعلن » و « فاع » في « فاعلاتن » لانه يقابل ألوتد المفروق « لات » من « مفعولات » في البحر السريع ، ويتضح ذلك في فك هذه البحور بعضها من بعض في دائرة المشتبه .

والطّر يقة لوزن الشّعر أن تقطّع البيت أجزاء عدد التّفعيلات الّتي يوزن بها ، ثم تقابل السّاكن من حروفه بالسّاكن من حروفها ، والمتحرك بالمتحرك دون مراعاة لنوع الحركة(١٠ .

والعبرة هنا باللففك دون الخط ، فنتبت كل ما يلفظ وإن جرت العادة بأسقاطه خَطَّاً ، فنكتب مثل الكلمات الآتية : « هذي ، ذلك ، لكن ، داود » على النحو الآتي : « هاذي ذالك لاكن داوود » لأنها كذلك تلفظ ، ولهذا السبّب يعتبر التنويين نوناً ساكنة فنكتب مثل خالد" وسالما : خالدن وسالمن لأنه مكذا يلفظ أيضاً ، ويعتبر الحرف المشدد حرفين فنكتب « سَد د ي و « صغر » وهكذا ،

ويسقط كلَ ما لا يُلفظ وإن جرت العادة بأثباته خطا ، فنكتب مثل هذه الكلمات : « واسأل القرية والنبّاس ما الّذي فعلوا » على النحو الآتي : و َسْأَلَ لِلْقرية و نُنْنَاس مَ لْلَذِي فعلو » وقس على ذلك •

فاذا أردت أن تزن هذا البيت للمتنبي ، وهو من الطويل :

كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل كتبته أو لا كتابة عروضية ، وقطعته أجزاء نظير تفعيلات وزنه السّي تكتبها تحته ، ثم تقابل السسّاكن من حروف هذه التعيلات ، والمتحرك بالمتحرك على النحو الآتي :

كَدَعُوا ْ لَا كُلْلُنْ يَدُ دَعِي صحْ حَهَ لَعَقَلِي ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا ْعِيْلُنَ ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا ْعِيْلُنَ ْ وَعَوْلُنَ ْ مَفَا ْعِيْلُنَ ْ وَمَنْ ذَلُ لَدَيْ يَدُرِي ْ بِمَا ْفِيْ هِ مِنْ جَهْلِي ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا ْعِيْلُنَ ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا ْعِيْلُنَ ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا ْعِيْلُنَ ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا عِيْلُنَ ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا عِيْلُنَ ْ فَعُولُنَ ْ مَفَا عَيْلُنَ الْمَعْلِي الْمَا الْمَعْلِي الْمَا الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَا الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى ا

فحيث استقامت لك هذه المقابلة فالبيت صحيح والا فهو مكسور •

ولما كان بيت الشَّعر يَتَالَف في وزنه من هذه التَّفعيلات ، وهي بدورها تتَالَف من الأسباب والأوتاد ، صح لنــا أن نقول : إن الشَّعر يَتَالَف من الأساب والأوتاد ، كما قال النّاظم :

٠٠٠ واطّـرد تأليفه من سبب ومن وتد

<sup>(</sup>۱) ويعبرون عن هذه العملية بالتقطيع مرة وبالتفعيل اخرى ·

في الدوائر الخمس

للشمعر أوزان كشميرة العَدَد ° زَ ادَ على السّـــــتينَ منهــــــا مــا ورد ْ وَ هَنَّى َ اِلَى خَمْسَ دُوائْــــرِ تُــرَد وما ســـواها مــن بحورهــا يُمـَـد فأن ْ تُر دْ أن تُخر جَ الذي التحق ْ بالفَكِّ من سلْسلَة الَّذي سَبَق ْ فَخَــلِّ منها سَسَاً أو وتـــدا و َصَيِّس اللَّذي يليـــه مُبتَّــدا أوزان الشَّعر أو بحوره كما سمَّاها الخليل بن أحمد ، وكما استقراها من أشعار العرب خمسة عشر بحراً هي :(١) ١ \_ الطويل ووزنه: فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن مرتين ٧ \_ والمديد ووزنه: فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن مر تین ٣ \_ والسبط ووزنه: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مر تین ٤ \_ والوافر ووزنه: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مر تی*ن*  والكامل ووزنه: متفاعلن متفاعلن متفاعلن مرتين ٦ ـ والهزج ووزنه : مفاعلن مفاعلن مفاعلن مرتين ٧ \_ والرّجز ووزنه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مر تىن ۸ \_ والر مل ووزنه: فاعلاتين فاعلاتين فاعلاتين مر تان

(١) ذكرنا الاوزان هنا كما هي في دوائرها ٠

۹ ــ والستريع ووزنه:
 مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين
 ۱۰ ــ والمنسرح ووزنه:
 مستفعلن مفعولات مستفعلن مرتين

۱۱\_ والخفيف ووزنه :

وعارس مستعمل معارس ۱۲\_ والمضارع ووزنه :

مفاعىلىن فاعلاتن مفاعىلىن مرتين

١٣\_ والمقتضب ووزنه :

مفعولات مستفعلن مستفعلن مرتين

١٤\_ والمجتث ووزنه :

مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مرتين

١٥\_ والمتقارب ووزنه :

فمولن فعولن فعولن مرتين

وقد استدرك الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) بحراً آخر لم يذكره الخليل

فسمَّاه : المتدارك ووزنه :

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن مرتين

وسنعرض لمناقشة هذا الموضوع قريبًا •

فالبحور على رأي الأخفش سنة عشر ، ولكن روي عنه إنكاره على الخليل بحرين هماالمضارع والمقتضب،فهل تكونالبحور عندهأربعةعشر فقط؟٠

وأكثر هذه البحور متعدد الضّروب ، فللطويل مشلاً ثلاثة أضرب ، ولكل من المديد والبسيط ستة أضرب ، وللوافر ثلاثة ، وللكامل تسعة ، وللهزج ضربان ، وللرجز خمسة ، ولكل من الرّمل والسّريع ستة ، وللمنسرح ثلاثة ، وللخفيف خمسة ، وللمتقادب ستة ، وللمتدارك أربعة ، هذا ما عدا المضارع والمقتضب والمجتث ، فأن لكلّ منها ضرباً واحداً ،

فاً ذا راعينا هذا التّعدد في ضروب البحور وجدنا الأوزان تزيد على السّتين كما قال النّاظم : « زاد على السّتين منها ما ورد » • وقد صنف العروضيتون هده البحور خمس مجاميع سمتوها ددوائر. • ومرد مذا التتصنيف أن كل طائفة من البحور يمكن استخراج بعضها من بعض تعتبر « دائرة ، • وقد سمتوا كل دائرة بما يناسبها من الأسماء (١٠) واعتمدوا لها بحراً من بحورها اعتبروه أصل الدائرة منه تستخرج سائر بحورها ، فالدائرة المختلفة أصلها الطويل ، والمؤتلفة أصلها الوافر ، والمجتلبة أصلها الهرج، والمشتبهة أصلها السريع ، والمتفقة أصلها المتقارب •

وطريقة استخراج البحور أن تأخذ أصل الدّائرة فتترك ما في أو له من وتد أو سبب فيستقيم لك منه بحر آخر ، ثم تترك ما في أو آل هذا البحر من وتدأو سبب ليستقيم لك بحر ثالث، وهكذا حتى تأتي على آخر بحر في الدائرة والدّائرة هو الذي يُستخرج منه أصلُها وأول بحورها ، ولا يستخرج منه أصلُها وأول بحورها ،

واستخراج بحر من بحر آخر بالطريقة الَّتي وصفنا يُسمى « فَكَنَا » والى طريقة فك البحور هذه أشار النَّاظم بقوله :

وان ترد أن تخرج الَّذي التحق ٠٠٠٠٠ البيتان ٠

ولُنوضَح ذلك بالدائرة الَّتي تضمّ الهزج والرَّجز والرَّمل ، وهي الدائرة المجتلبة ، وأصلها الهزج ، ووزنه في دائرته :

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

غاذا تركت الوتد « مفا » من أوله بقي من الوزن

••• علمن مفا عبلن مفا عبلن مفا عبلن مفا عبلن [ مفا ] •••
 وهذا هو وزن الرّجز إذ يساوي :

مستفعلن مستفعلن مستفعلن ٠٠٠٠٠

وإذا تركت السنَّب « مســ » من أول الرَّجز بقي من الوزن . ° - -

٠٠ تفعلن مسـ تمفعلن مسـ تنفعلن [ مُســُ ] ٠٠

وهذا هو وزن الرَّمل اِذ يساوي :

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ٠٠٠٠

وزيادة في الأيضاح نضع هذه البحور الثَّلاثة مقطعة بالشَّكُل التَّالِّي :

<sup>(</sup>١) سنذكر المناسبة لتسمية كل دائرة عند بحثها ٠

الهزج : مَفَاعِيلُنْ مَفَا عِيلُنْ مَفَا عِيلُنْ مَفَا عِيلُنْ مَفَا عِيلُنْ مَفَا عِيلُنْ ... الرجِن ... مُسْيَفُعلُنْ مُسْيَفُعلُنْ مُسْيَفُعلُنْ مُسْيَفُعلْنَ مُسْيَفُعلْنَ مُسْيَفُعلْنَ مُسْيَفُعلْنَ .. الرمِل ... فَأَعَلاَ ثُنْنَ فَأَعَلاَ بُنْنِ فَأَعَلاَ بُنْنِ فَأُعَلاَ ثُنْنِ فَأُعَلاَ ثُنِنَ فَأَعَلاَ تُنْن

ولو أنّا مضينا في إجراء الفك وتركنا الستب « فا » من أوّل الرّمل لبقى من وزنه :

علاتين فا علاتين فا علاتين [ ف ] ٠٠٠

وهذا يساوي :

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ٠٠٠

وهو بحر الهزج أصل هذه الدّائرة وأول بحورها الّذي بدأنا به ، ومغنى هذا أنّ هذه الدّائرة لا تضم من البحور غير الهزج والرّجز وآخرها الرّمل •

وانتهاج طريقة الفك التي وصفنا هو الذي أدى إلى استخراج البحور المهملة في بعض الدَّوائر على ما ستعرف ، لأن الدَّائرة العروضية منية على أن يُستخرج عند كل وتد أو سبب فيها بحر من بحورها • وقد يحملنا هذا على إعادة النَّظر في موضوع استدراك الأخفش على الخليل بحر المتدارك في دائرة المتفق ، فهذه الدَّائرة تضم المتقارب ووزنه :

فعولن فعولن فعولن فعولن ٠٠٠٠٠

فاذا أجرينا قاعدة « الفك» فأهملنا الوتد « فعــو » مَن أو له حصــلنا على المتدارك :

فاعلن فاعلن فاعلن ٥٠٠٠

وإجراء الفك في الدائرة من صميم بنائها بل لا معنى للدائرة غيره ، وهذا وحده يفرض وجود المتدارك فرضاً ، فلا معنى للقول : إن الخليل قد أغفله وإن الأخفش استدركه عليه ، ولو افترضنا أن الخليل لم يجد لهذا البحر شاهداً في الشعر العربي فلا أقل من أن يذكره في عداد البحور المهملة ، كا ذكر الممتد في الدائرة المختلفة والمتوفر في المؤتلفة ، والمطرد في المنتبهة ؟ هذا وقد ذكر القفطي في « انباه الرواة » أن للخليل قصيدتين من هذا البحر إحداهما على :

فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ . بتحريك العين ، والاخرى على : فَعُلُنْ فَعُلُنْ فَعُلْنُ فَعُلْنُ فَعُلْنُ . بسكون العين ،

وأورد من الأولى قوله :

ومن الثَّانية قوله :

فَكَبَشُسَ لعمــــــركَ ما فعلـــوا فشــــجاك وأحـــزنك الطلـــل'

زيم عنم الفضل القاضي صوّل اللَّيْث العمادي الماضي مثل المسرء الضّيم الراضي هـــذا عمــــرو يستعفي مــِــن فانْهــَـــوْا عمـــراَ إنِّي أُخْشَى ليس المــــرءُ الحـــامي أنفـــاً

وبهذا يتبين زيف تلك الأسطورة القائلة بأ غفال الخليل هذا الوزن وإنّ الأخفش قد استدركه عليه •

وإذا كان مبنى الدَّاثرة العروضية \_ كما قلنا \_ أَنْ يُنفك عند كلّ وتد أو سبب فيها بحر من بحورها ، كان من المستطاع أن تاخذ أي بحر منها فقف منه سائر البحور ، وكان من المستطاع أيضا أن تبدأ بالفك عند أي وتد أو سبب في أي تفعيلة من تفعيلاته ، خذ الدائرة المجتلة مرة أخرى مثلاً لذلك : فتستطيع أن تفك الرّجز من الهزج من « عيلن » في أي تفعلة شئت من تفعيلاته ، ،

كما تستطيع أن تفك الرآمل من الهزج من « لن » في أي تفيلة منه • وتستطيع أن تفك الهزج من الرّجز من « علن » في أي تفيلاته شئت ، كما تستطيع أن تفك الرّمل من الرّجز من « تفعلـن » في أي تفعيلاته أيضا • وهكذا تستطيع أيضا أن تفك الهزج والرّجز من الرمل ، فقك الهزج من « علاتن » والرّجز من « تن » في أي تفعيلة من تفعيلات الرمل •

واعتبر هذا في جميع الدّوائر فأرنّ بحورها يُـفُك بعضها من بعض عند كلّ وتد أو سبب •

وقد رأى العروضيون أنْ يستبدلوا بحروف تفاعيلهم هذه « رموزاً » فاتتخذوا حلقة صغيرة رمزاً للحرف المتحرك ، وخطاً عمودياً رمزاً للحرف السَّاكن ، فدلاً من أن يضعوا لوزن الهزج مثلاً هذه التَّفاعيل :

مفاعلن مفاعلن معه وضعوا مكانها هذه الرّموز: ٥٠١ ما ١٥١ ما

وباتَخاذ هذه الرَّموز تصبح عملية « الفك ّ » أكثر يسرأ وسهولة •

فاً ذا أردنا أنْ نفك الرّجز من الهزج مثلاً فما علينا إلاّ أن نهمل من اعتبارنا الوتد « ١٠٥ ، من أوّل الهــزج حسب القـــاعدة ليبقى من المرموز ما يكوّن وزن الرّجز ، دون ما حاجة إلى إثبات وزنه حروفا ، أو رموزاً .

وكذا الحال إذا فككنا الرّ مل من الرّ جز أهملنــا سبباً « ٥ ا » من حيث ابتدأ الرّ جز ليستقيم من باقي الرّ موز بحر الرّ مل •

وقد وضعوا علامة لمدأ كلّ بحر يفك في هذ هالرّ موز : نقطة " وسط الحلقة الّتي عندها يبدأ هذا البحر •

وبهذه الطّريقة لم نعد نجد للدّائرة الّتي تضم عدة أبحر غير وزن واحد يرمز إليه بالحلقات والخطوط ، ونقطة وسط بعض الحلقات علامة لمبدأ بحر آخر ، على النحو الآني :

### 1010101010101010100

مبدا الرهل مبدأ الرجز مبدأ الهزع

ثم وضع العروضيّون هذه الرّموز على شكل الدّائرة ليكون منتهى كلّ بحر فيها إلى حيث مبتدؤ ُه ' مستكملاً بذلك أجزاءه كما ترى ذلك في الشّكل الآتي :

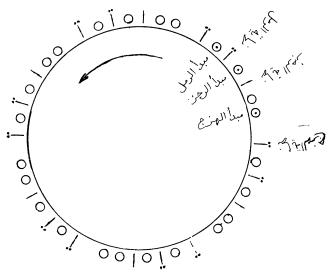

ولما كانت الأسباب والأوتاد عرضة للتغيير من حذف وسكون ، بزحاف أو علاء ، ومراقبة ومعاقبة ، على ما سيأتي ، وضعوا علامة "لسقوط الحرف الساكن : نقطة " فوق الخط الذي يرمز إليه ، وعلامة "لسكين الحرف المتحرك أو سقوطه : نقطة " فوق الحلقة التي ترمز إليه ، ثم علامة المراقبة والمعاقبة : نقطتين فوق الرّمز الذي يجري فيه ذلك .

وعلامة الحذف أو التّسكين حين تأخذ موضعها في دائرة ما ، تطّرد في جميع بحور هذه الدّائرة ، ولا تختص ببحر منها دون آخر (١) .٠

ولنوضَّح ذلك بدائرة المجتلب ، فحين نضع نقطة فوق الساء من « مفاعيلن » في الهزج علامة لحدفها ، فأن ذلك يعني أنَّ هذه النَّقطة في

<sup>(</sup>١) ولم نجد علامة المراقبة والمعاقبة مطردة بالمعنى الذي ذكرناه ٠

الوقت نفسه علامة لحذف السّــين من « مستفعلن » في الرَّجز ، وحذف النّـون من « فاعلاتن » في الرّمل •

وكذلك تكون التقطة على النّون من « مفاعيلن » علامة لحذفها وحذف الفاء من مستفعلن والألف من فاعلاتن ، وهذا يظهر لك جليا عند الفك ؛ وانظر الشكل التالى :

### 

هبدا الرجز هبدا الهزج هبدا الهزع

فالخط العمودي الأول الذي عليه علامة الحدف هو الياء من مفاعيلن في الهزج ، والسين من مستفعلن في الرّجز ، والنّون من فاعلاتن في الرّمل ، والخط الثّاني الّذي عليه علامة الحذف هو نون مفاعيلن وفاء مستفعلن وألف فاعلاتن ،

وهذا يعني شيئًا آخر هو أنّ المزاحف من تفاعيل بحر من بحور الدّائرة إنما يدور مـع المزاحف من تفاعيل بحورها الأخرى ، كمــا أنّ السّالم منها إنّما يدور مع السّالم .

ف « فاعلات » المحكفوفة في الرّمل مشـلا إنّما تدور مـع مفاعلن<sup>(١)</sup> المخبونة في الرّجز ، مع مفاعلن<sup>(١)</sup> المقبوضة في الهزج •

 <sup>(</sup>١) « مفاعلن » في الرجز أصلها مستفعلن دخلها الخبن فصارت متفعلن ثم نقلت الى « مفاعلن » •

 <sup>(</sup>٢) « مفاعلن » في الهزج أصلها مفاعيلن حذفت ياؤها بالقبض فصارت مفاعلن •

 <sup>(</sup>٣) « مفتعلن » في الرجز أصلها مستفعلن حذفت فاؤها بالقبض فصارت مستعلن و نقلت الى « مفتعلن » •

<sup>(</sup>٤) انظر مقالا للاستاذ عبدالعزيّز عسير ، مجلة الإقلام جـ ٨ سنة ٣ نيسان ١٩٦٧ ·

وقد وصف ابن عبد ربه في العقد الفريد الدَّائرة العروضية وصفًا جمع بين الدّقة والوضوح والطّرافة ، فقال في أرجوزته تحت عنوان :

### صفة الدوائر وصورها

فاسمع فهذي صفة الدوائر و دوائر " تعياً على ذهن الحذق و فمالها من الخطوط البائن و والحلقات المنتجو فات والنقط التي على الخطوط والحلق التي عليها ينتقط و والتقط التي بأجواف الحلق فانظر " تجد " من تحتها أسماء ها

وصف عليم بالعروض خابسر خمس عليه الخطوط والحكق دلائل على الحروف الساكن على معلمة للمتحركات علامة تُعدُ للسسقوط تسكن أحياناً وحينا تسقط لمبدأ الشطور منها ينختر ق مكتوبة قد و ضعت أزاء ها التراقب (١٠)

۱) العقد الفريد: ج ٥٠

الدائرة الاولى

مبدؤها الدّائـرة' المنخْتَلفَه

وَهُنِيَ عَلَى بَحْرِ الطَّوِيلِ مِنْوَقَفَهُ (\*)

فَمِن فَعُولُن و مَفَا عِيلُن مُعَهُ

أجزاؤ ُهـَا في كَلِّ شـــطر أربعه ْ

منه' المَديد' والبسميط' انتُزعَا

والتَّاسِي بعـــدَ المُستطيلِ (١)و قَعَا(\*\*)

وتلوَهُ النُّمْتَدُورً الكين أنهملا

ولم يُجيِزُ وا فيه ِ أَن ْ يُسْتَعْمَلاَ

تعليق الناظم :

(۱) هو عكس الطويل وقد نظم عليه بعض المولدين :
 لقد هـاج اشتياقي غرير' الطرف احور°

أُد يرَ الصدغُ منه على مسك وعنر ْ «أَ»

(٢) وهو عكس المديد ، وقد نظم عليه بعض المولدين :

صاد قلبي غزال أحور ذو دلال كلما زاد منتى نُفورا «ب»

\_\_\_\_\_

### تخريج الشتواهد

أ \_ تجد البيت في العيون والصبان والأرشاد الشافي ومحيط الدائرة •

ب \_ تجد البيت في العبون والصبان والأرشاد الشافي ومحبط الدائرة •

خى شعراء الغري: وهو على ، وهو تحريف ٠

× × في شعراء الغرى : وثاني بعد ٠٠٠

#### الدائرة الاولى ، دائرة « المختلف » :

سمّيت بذلك لاختلاف أجزائها بين خماسية « فعولن » و « فاعلن » وبين سباعية « مفاعلن » و « مستفعلن » •

وتضم هذه الدّائرة ثلاثة أبحر مستعملة : الطــويل ، والمديــد ، والبسط .

وبحرين مهملين :

المستطيل ، ويسمنى الوسيط أيضا ، وهو معكوس الـطويل ووزنه :

مفاعيان فعولن مرتين

وعليه لبعض المولدين :

أميط ْ عني ملاماً بَـر َى جـــــــمي مَـدَ ادْ ـ

فما قلبي جليداً على سمع ِ الملام ِ (١)

ومشله:

أيسلُو عنك قلب " بنار الحـــب يَصْـُلـيَ وقد سَـدَّدْت َ نحوي من الألحاظ نَـصـُــُلا

۲ ـ ألممتد ، ويسمتى الوسيم أيضا ، وهو معكوس اللديد ووزنه :
 فاعلن فاعلان فاعلان فاعلان .

أمط عنت مكلاماً بررَى جسمي مَدَاهُ فصا قلبي جَليدا على سمع المسلام \* \* \* أسلو عنك قلب بنار الحب يَصْلى وقد سددت نَحوي مِنَ الألحاظ نَصْلاً مَاعِلِسِن فعولسِن مَاعِلِسِن فعولسِن

<sup>(</sup>١) تجد البيت والذي بعده في العيون ومحيط الدائرة و ولو اعتبرنا في مثل هذا الشعر كل شطر منه بيتاً قائماً بنفسه لما اختلف عن الهزج حين يأتى محذوف العروض والضرب كما سنذكره في بابه ، فيكون كل بيت بيتين على النحو التالي :

وعليه لبعض المولدين :

قد شجاني حبيب" واعتــــراني ادَكـــار' ليتَـهُ إذ شــجاني ما شـــجتْـهُ الدِّيار'')

ومئــــله :

عَتْبُ مَا للخيسالِ خَبَر ينسي ومالي عَتْبُ ما لي أراه طارقساً مُذ " ليالي (٢)

والطَّويل أصل هذه الدّائرة منه تفك سائر بحورها ، على التَّرتيب التَّالي : الطَّويل ، فالمستطيل ، فالبسيط ، ثمَّ الممتد •

فا ذا أردت أن تفك المديد من الطّويل تركت الوتد « فعو » من أو له ليستقيم لك المديد •

وإذا أردت أن تفك المستطيل من المديد تركت السنب « فا » من أوّل المديد فيستقل منه المستطيل •

ويكون فك البسيط من المستطيل بترك الوتد « مفا » من أو ّله ، وفك الممتد من البسيط . وترى ذلك الممتد من البسيط بترك السبّب « مُستْ » من أوّل البسيط . وترى ذلك واضحاً في التقطيع الآتي :

<sup>(</sup>١) تجد انبيت في العيون والصبان ٠

<sup>(</sup>٢) تجده في العيون ٠

# الدائرة الاولى : دائرة المختلف

## فك الابحر بالحروف

الطويل فعو ابن مفاعير لمن فعو ابن مفاعير لمن فعو ابن مفاعير لمن عمو

البسيط ••• ، ستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن •• المستطيل •• مفا عيلن فعو لن مفا عيلن فعو لن مفا عيلن فعو لن مفا عيلن فعولن ••• المديد معمه فا علاتن فا علن فا علاتن فا علن فا علاتن فا علن فا علاتن فا علن مه

## فك الابحر بالرموز

المتد •• فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلان فاعلاتن ••

# 

۲٦

الدائرة الاولى : دائرة المختلف فك البحور في الدائرة

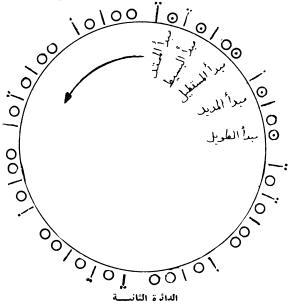

الدائرة الثانب

وبعـــدَها الدَّائــــرةُ المؤتلفَهُ أجزاؤها من وافـــر مؤلَّفَــــهُ ْ بست مرات مُفاعَلْتُنن و زُن لن لكن به تحريك لامه قُر ن « مستوفر"(١) أ'هـمل فيشعرالعرب وتـلو'ه' الكامـل' ، منه يـُجتـَلَبْ

تعليق الناظم

(۱) وزنه « فاعلاتك » ست مرات ، قال بعض المولدين

ما رأيت من الجادر بالجزيرة إذ و مَنْن بأسهم جرحت فؤادي

### تخريج الشسساهد

تجد البيت في العيــون والصـــبان ومحيط الدائرة ، ويــلاحظ أن العروضيين يطلقون على هذا البحر اسم « المتوفر » ولسكن الناظم سماه « المستوفر » • وجاء في شعراء الغري ان وزنه « فاعلات » وهو خطأ •

الدائرة الثانيـة « دائرة المؤتلف » :

سميّت بذلك لائتلاف أجزائها لأنها جميعاً سباعيّة « مفاعلتن » و « متفاعلن » و تضم هذه الدائرة بحرين مستعملين هما : الوافر والكامل ، وبحراً ثالثاً مهملا هو « المُتّو فَر » ويسمّى المعتمد أيضاً ، ووزنه : فاعلاتك فاعلاتك مرتين

وعليه قول بعض المولدين :

خير' صحبك َ ذو المواهب والتعــــاون

في النَّوائب والتَّزاوُ رِ والتَّسْاوُ رِ (١)

ومثله لآخر ، وقد أسقط السّب الثّقيل من الضّـــرب والعروض :

مَا و'قُوفُكَ بالـــرَّكائيبِ في الطَّلَالُ

مَا سُوْالُكَ عن حبيب ك قد رَحَل (٢٠)

يا فسؤادي مَا أصابَــك َ بعد َهُمْ

أين َ صبـــر ُك َ يا فؤادي ، مَا فَعَل ْ ؟

وجعلوا الوافر أصلاً لهـذه الدّائرة ، منه يُـفكُ الـكامل ، ومن الكامل يُـفكُ الـكامل ، ومن الكامل يُـفكُ المتوفر ، •

ويفك الكامل من الوافر بعد إهمال الوند « مفا » من أوّل الوافر ، كما يفك المتوفر من الكامل بعد ترك السّبب التّقيل « مُنْدَ » من أوّل الكامل ، على نحو ما ترى في التّقطيع الآتي :

<sup>(</sup>١) تجد البيت في محيط الدائرة ٠

<sup>(</sup>٢) تجد البيتن في الارشاد الشافي ومحبط الدائرة ٠

### الدائرة الثانية دائرة المؤتلف فك الابحر بالحروف

### فك الابحر بالرموز

001000100100010001

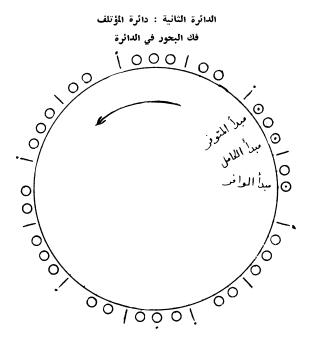

# الدائرة الثالثة وبعد مسا الدّ السرة المجتلَب هُ مسن ستة لا غسيرها مركب هُ وهْي مَفَاعِيلُن وهَكَذا تُعَد هُ حتى يتم مَّ مَالَهَا مِسن المسددُ ومُبتد اها هسر ج وما اتَّصل له به يُسمَّى دَجَرزا ثُمَّ الرَمَل هُ

### والدائرة الثانثة « دائرة المجتلب »

سميت بذلك لأن جميع أجزائها اجتلبت من دائرة المختلف : « مفاعيلن » من الحديد و « مستفعلن » من السيط ، وتضم ثلاثة أبحر كلها مستعملة هي : الهزج والرجز والرمل والهزج أصل هذه الدائرة منه يفك الرجز ، ومن الرجز يفك الرمل بعد أن تترك من أول البيت السابق وتدا أو سبباً كما تقتضيه القاعدة ، على النحو الآتي :

= 5 1) الرجز \*\*\* مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن الرمل .. فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن مفا عيلن مفا عيلن مفا عيلن مفا عيلن مفا عيلن الدائرة الثالثة دائرة الجتلب فك الابحر بالحروف

قات الجور بالرموذ 001010101010101010101

الدائرة الثائثة : دائرة المجتلب فك البحور في الدائرة

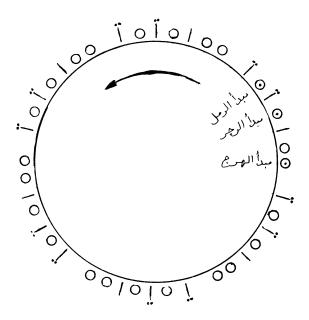

#### الدائرة الرابعية

وبعـــدَها الدّائـــرة المشتبـهَـهُ على السّـريع انبعثت مُو َجَّـهـَــهُ ْ باتنــين مـن مســـــــفعلن مبناها شُمّ بمفعــــولات لا ســوَاهـــــا وإنَّما تُننِّي على هذا النَّميط" في كلِّ شطر من شُطورها فقيط ومنه يستخرَج بحر المُتنَد (١) لكنَّه أنهمل قبل المسر د (٢) وتلو'ه المنسرح' الذي سيسق على الخفيف ، والمضارع التّحق وما يلمه (٣) مهمل عند العرب

وبعدَه المحتَث يتلبو المقتَضَب "

تعليق الناظم:

(١) قال بعض المولدين

مَا لسلمي في البراكيا من مُشبه

لا و كل السدر المنير المستكسل (أ)

(٢) وقال بعض المولدين

لقد نَادَ بْتُ أَقُوامِاً حِسِينَ جَاؤُ ١

ومَا بالسمع من ْ وَ قُرْ ِ لَو ْ أَجَابُوا (ب)

(٣) وقال بعض المولدين ، ويسمونه مطرداً :

مَن مُجيري مِن الأشــجان والكَر ْب

مَن مُد يلي من الأبعاد بالقُر ْب (ج)

### تخريج الشواهد

أ \_ تجد البت في العبون والصان ومحبط الدائرة ، ووقع في شـــعراء الغرى: ما لسلمان ٠٠٠ وهو خطأ ٠

ب \_ تجده في العيون ومحيط الدائرة والصيان وفيه : جابوا بدل جاؤا • ج \_ تحده في العبون ومحمط الدائرة والصان وفه: مزيلي ٠

### الدائرة الرابعة : دائرة المستبه

سميّت بذلك لاشتباه أجزائها ، إذ تشتبه فيها « مستفعلن » مجموعة الــوتد بـ « مســتفعلن » مفروقة الــوتد ، و « فاعـــلاتن » مجموعة الــوتد بـ « فاعلاتن » مفروقة الوتد ، •

وتضم هذه الدّائرة تسعة بحور ، ستة منها مستعملة هي : السّريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث ً •

وثلاثة أبحر مهملة هي المتئد ، والمسرد ، والمطرد •

١ \_ فالمتئد ، ويسمّى الغريب أيضا ، وزنه :

فاعلاتن مستفعلن مرتين

وعليه قول بعض المولدين :

كن ْ لأخـــلاق ِ التصــَـــابي مُسْتَـمْـر يَا ولأحــــوال الشــّـباب مُسْتَـحْـلـيَا(١)

۲ \_ والمنسرد ، ويسمّى القريب أيضا ، وزنه :

مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن مرتين

وعليه قول بعض المولدين :

مُنَّهُ على العَقلِ فِعوِّلُ فِي كَــلِّ شـــانِ وَدَانِ كُلَّ مَنْ شَيِّنْتَ أَنْ تُــدانِيِ<sup>٣٠</sup>)

٣ \_ ألمطرد ، ويسمنى المُشاكِل أيضًا ، وزنه :

فاعلاتن مفاعيلن مرتين

وعليه قو ل بعض المولدين :

مَا عَلَى مُسْتَهَام ريسع الصيد

فاشتَكَى ثم أبكـــاني مينَ الوَجْدِ (٣)

- (١) تجد البيت في الارشاد الشافي ومحيط الدائرة ٠
- (٢) تجد البيت في الارشاد الشافي ومحيط الدائرة ٠
  - (٣) تجد البيت في الارشاد الشافي ٠

وترتيب هذه البحــور في الدائرة حسب فكهــا على النحــو الآتي : ألـــّريع فالمئتد فالمنسرد فالمنسرح فالخفيف فالمضارع فالمقتضب فالمجتث ثمّ المطرد •

ويُنفكُ كل بحر من سابقه بترك الوتد أو السَبِّب من أوَّله كمــا نقتضي قاعدة الفك ّ ، على نحو ما تراه في التقطيع الآني :

السريع ٥٠ مسه تفعلن مسه تفعلن مفه ولات دسه تفعلن مسه تفعلن مفه هولات ٠ المثلد • و فا علاتين فا علاتين مستفع أن فا علاتين فا علاتين مستفع لن • • المنسرد ٥٠ مفا عيلن مفا عيلن فاع لاتن مفا عيلن مفا عيلن فاع لانن ٤٠٠ المنسرح \*\*\* مسائةملن مفاهولات مسائفتلن مسائقعلن مفاهولات المسائقعلن \*\* الحفيف . • فا علاتين مستقعلن فا علاتين فا علاتين مستفع لن فا علاتين • • المضارع •• مفاعيلن فاع لاتين مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن ••• المقتضب ٥٠٠ مفه ولات مستفعلن مستفعلن مفهولات مستفعلن مستفعلن ٠ المجتث ٠٠ مستفعلن فا علاتن فا علاتن مستفعلن فاعلاتن ٠٠ المطرد •• فاعلاتسن مفاعيلسن مفاعيلسن فاعلاتن مفاعيلن مفاعيلن فك الابحر بالرموز

# 0101010101010101010

الدائرة الرابعة : دائرة المُستبه فك الابحر بالحروف

## الدائرة الرابعة : دائرة الشتبه فك البحور في الدائرة

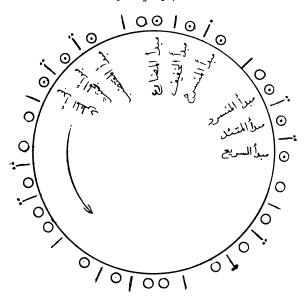

#### الدائرة الخامسسة

وآخـــر' الدّوائــــر المُتَّفَقَهُ \* وَهُيْ ببحر واحد مُحَقَّقَهُ \*(١) والمتقاربُ السّــذي بهـــا و'زُ نِ \* على فعولن بُنمان قد قُـــــر نَ \* وزيد بحر \* مُحدَّث \* بها يُعَد \* ولا أراه \* زائــداً على الأَسَد \*(٢) .

<sup>(</sup>١) في شعراء الغري : وهو ببحر ٠٠٠ وهذا تحريف ٠

### والدائرة الخامسة « دائرة المتفق » :

سميّت بذلك لانفاق أجزائها لأنها جميعاً خماسيّة « فعـولن » و « فاعلن » وتضم هذه الدّائرة على رأي الخليل بحراً واحــداً هــو المتقارب ، وإلى ذلك أشار المعرّي في لزوميّاته فقال :

فَمَن ْ لِي بأَرْضِ رَحْبَتْ لا يَحْلُنها سُوايَ تَضَاهِي دَارَةَ المُتَقَسَارِبِ

وقد علمت أن الأخفش \_ كما يقال \_ قد أضاف إلى بحور الخليل بحراً آخر سماه المتدارك ، وهذا البحر يُفك من المتقارب في هذه الدائرة ، ويجري الفك بعد حذف الوتد المجموع « فعو » من أول المتقارب كما ترى في التقطيع الآتي :

### الدائرة الخامسة دائرة المتفق فك الاتحر بالحروف

المتقارب: فمو لن فعو لن عامل فاعلن فاعلن

### فك الابحر بالرموز

# 10100101001010100

مبدا التدارة مدا التقاري

## الدائرة الخامسة : دائرة المتفق فك البحور في الدائرة

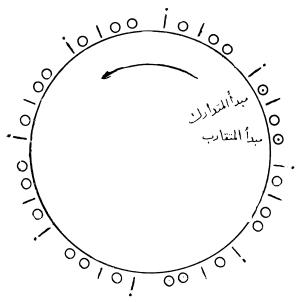

هـذه هي الدوائر العروضية كما وصلت إلينا عن واضعها التخليل بن أحمد ، في أقدم ما بين أيدينا من المصادر التي عالجت هـذه الدوائر وأوضحت رموزها وطريقة فك البحور فيها وهـو : العقـد الفريد لابن عبد ربه والاقناع للصاحب ابن عباد ٠

والدُّواثر العروضية بأ ِحكام نظامها ودقته ِ تعتبر طرفة من طرائف أَلمعيّة الخليل وذكائه •

ولكن ° هــل من الضّـــروري لطالب العروض أن يلم َ بهــا ويعرف أسرارها ، بحيث لا يتيسّـر له هذا العلم بدونها ؟ الجواب لا ، إذ من الممكن دراسة هذا العلم بعيداً عن هذه الدّوائر وألفازها ولعله يكون عندئذ أسهل منالاً وأيسر مطلباً •

وبالاضافة إلى ذلك يلاحظ ما يأتي :

ا – أن الدّوائر العروضية صنّفت البحور الخمسة عشر تصنيفاً لم يُراع فيه ما قد يكون بينها من تشابه أو اَختلاف في الأيقاع والموسيقى ، فقد تضم الدّائرة الواحدة من البحور ما اختلفت انفامه وإيقاعاته أشد الأختلاف ، والعكس قد يحصل فتجد البحرين المتشابهين وكل منهما في دائرة ، فالطلويل والمديد مثلا في دائرة واحدة ، وفي نغم الطلويل جلال وفخامة جعلته في المرتبة الأولى شيوعاً وكثرة ، وفي نغم المديد تكسُسر وليونة صرفت عنه قدامي الشعراء وأكثر المحدثين ، حتى ضُرب المثل في ذلك قال المعرتي (١):

إذا ابنا أب واحسد أُلفينا جَوَاداً وعيراً فسلا تَعْجَبِ فَانَ الطَوِيدُ تَعِيدُ وَلَمْ يَنْجُبِ

وربما كان من حق المديد أن يدرس مع الر مل فهو أقرب البحور الله ، يقول صاحب موسيقى الشعر ص ٩٩ : « ٠٠٠ وفي الحق أن هذا البحر (المديد) يستحق دراسة خاصة في ضوء بحر الر مل ، فربتما أمكن نسبة ما نظم م منه إلى بحر الر مل ٠٠٠ » ٠

والكامل قد يكون قريباً في بعض حالاته إلى الرجز ومع ذلك فكلّ منها في دائرة ، وتظهر هذه القرابة واضحة إذا أ'ضمير َتْ تفاعيل الكامل فصارت متفاعلن إلى مستفعلن كقول عنترة :

إني امسرؤ" مسن آل عسس منْصباً شَطْر ي، وأكَّمي سَائري بالمُنْصَل

فيصح أن ينسب مثل هذا البيت إلى الكامل ، كما تصح نسبته إلى الرّجز ، وقد تزاحف تفعيلة الكامل متفاعلن بالخزل وتزاحف تفعيلة الرّجز ، مستفعلن » بالطّيّ فأ ذا التفعيلتان واحدة هي « مُفتّعلن » تجدها

<sup>(</sup>١) الزوميات

في الكامل والرَّجز على السّواء ، إقرأ قول َ تَأْبَط شراً : حيث ُ الْـُتقت ْ فَـهـْـــم ْ و َبكُـر ْ كَـٰلتهـــا و َالدَّم ْ يجــر ي بينَـهـــــم ْ كالجَـد ُو َل

علك أن تعتبر هذا البيت من الكامل وجزؤه الرّابع « والدّميج » مخزول ، ولك أن تعتبره من الرّجز وهذا الجزء مطويّ .

وقد تُـز َاحَـفُ' تفعيلة الكامل بالــوقص وتفعيلة الرّجــز بالخبن فتصير كلتا التفعيلتين إلى « مفاعلن » تجدها في الكامل والرّجز جميعاً •

والهزج ومجزوء الوافر أشد قرابة ، وبالرّغم من ذلك أيضاً فكل منهما في دائرة ، • إذا دخل العصب تفاعيل الوافر المجزوء لم يبق بينه وبين الهزج فارق •

تقرأ هذا البيت لابن أبي ربيعة :

ويومَ الشَّرْيِ قَــــد هَاجَتْ دُمُوعـــــاً وُكَّـــفَ السَّجْمِ

فلا ترتاب أنه من الهزج: مفاعيلن مفاعيلن ٠٠٠

ثم تقرأ بعده من القصيدة :

عداة َ جلت ْ على عَجَل ِ ·····

فتعود لتقول : إنَّه من مجزوء الوافر •

٧ - أن الدوائر بنظامها وطريقة فك البحور فيها اضطرت الخليل أن يفترض لبعض البحور أصولا وهمية غير مستعملة ، فقد وجد « المديد » وهو من سنة أجزاء ، لا يتسنتي فكه في دائرته حتى تكون أجزاؤه نمانية ، فافترض لهذا البحر أصلا نمانيا وإن ام تنظم العرب على هذا الأصل المزعوم ، واعتبر السداسي المستعمل محذوفا منه جزآن ، واعتبره مجزوءاً وجوباً ، وكذلك الحال في الهزج والمضارع والمقتضب والمجتث ، إنها رباعية الأجزاء ، ولما تعذر عليه فكنها في دوائرها إلا إذا كانت سداسية قال فيها ما قال في المديد : إن لها أصولاً سداسية مهملة والرباعي المستعمل منها مجزوء وجوباً .

٣ ـ أن بعض الدوائر تضمنت بحوراً مهملة غير معروفة ولا مألوفة لم ينظم فيها القدامي قبل الخليل ، ولم يضعها الخليل لينظم عليها المحدثون بعده ، وإنما فرضها نظام الدائرة فرضاً لأن من طبيعة الدائرة العروضية أن يُفك عند كل وتد أو سبب فيها بحر من بحورها ـ كما رأيت ـ وهذا هو الذي أفضى إلى استخراج تلك البحور المهملة في دائرة المختلف والمؤتلف والمشتبه على ما فصلناه .

ولو لم تكن دراسة العروض في إطار هذه الدّوائر وبنظامها هــذا لما شغلت هذه البحور المهملة مكاناً في العروض العربي وهي غريبة عنه •

ولعل هذه الملاحظات وما ليها هي التي حدت بالجوهري أن يتخذ لدراسة البحور منهجاً آخر أقرب إلى طبيعة الأشياء حيث قال : فأو لها المتقارب ثم الهزج ، والطويل بينهما مركب منهما ، ثم بعد الهزج الرّمل والمضارع بينهما ، ثم بعد الرّجز والخفيف بينهما ، ثم بعد الرّجز المتدارك والسيط بينهما ، ثم بعد المتدارك المديد مركب منه ومن الرّمل » • إلى آخر هذا النهج الواضح (۱) •

#### فصل

الضرب' جزءُ آخرِ البيت ِ ومسا في آخرِ الصّدرِ عروضاً و'سيماً وغيرُ هـــذين يُسَمِّى حَسْوا وعنكَ وَجهُ الاسِمرِليس يُزوَّى

\* \* \*

يتألف بيت الشعر من شطرين ، وإن شئت فقل من مصراعين تشبيها لهما بمصراعي الباب ، ويُسمعًى الأول منهما « صدرا »(٢) والثاني « عجزاً »(٣) والجزء الأخير من صدر البيت يسمعًى « عروضاً » لأسه كعروض الخباء وهي الخشبة المعترضة في وسطه ، والجزء الأخير من عجز البيت يسمعًى « ضرباً » ومعنى الضّرب في اللّغة : المِشْل ، سـُمّي بَدلك

<sup>(</sup>١) العمدة ج ١ ص ١٣٦٠

<sup>(</sup>۲ و ۳) للصدر والعجز معنى آخر يأتي في باب « المعاقبة » ·

لأنه مثل العروض في وقوعه آخر الشَّطر ، وما عدا العروض والضَّرب. يسمّى « حشواً » ووجه التّسمية واضح •

#### الخلاصية

الصدر: هو الشطر الأول من البيت •

العجز : هو الشَّطر الثَّاني من البيت •

العروض : هي الجزء الأخير من الصَّدر •

الضرب: هو الجزء الأخير من العجز •

الحشو : ما عدا العروض والضرب •

والرسم البياني الآني يوضّح لك ذلك : قال امرؤ القس :

|           | العجـز                    | الصدر                      |
|-----------|---------------------------|----------------------------|
| ليبتلي    | علي ً بانــواع الهمــــوم | وليل كموج البحر ارخى سدوله |
| <br>الضرب | الحشم                     | الحشـــو العروض            |

بابرن الزحاف المفرد والمزدوج للجــُـز ، تغــــير عليـــه يدخــــل ، منه زحافات ، ومنه علل ' والأول اختصس بشاني السبب مُزدَو جاً أو مفــرداً في الأَقْـرَبِ فالجيزء يُد عَى فه حيذف التيابي خنیاً إذا ما كان ذا إسكان وَ ان ° يكن حسين عَر اد' النّقيص' مُحَرَّكًا في الحُــــز؛ فَهُو َ وَقُصْ سُمتِي إضماراً بــــذاك الحــــرف وخامس' الجـــزء لثانيـــه يـَقَعُ بالقبــض والعـَقْـــل وبالعصـــب تـَبـَعْ والطيُّ معروفٌ بحــذف الرّابـــع ِ مُسكَّناً والكـفُ حـنف السَّابـع وَهُو َ مع الا ضـــمار عـُـــد ّ خَــــز ْلاَ والشَّكُلُ كُفُّ الجُنْزِء بعـــدَما خُبِـنْ ۗ والنَّقص' فيـه الــكفُ بالعصب قُــر نُ " \* \* \* وليس إلا القبــــضُ في الطّــــويل يَجيء منه لازم الدخهول فسللاً يُد عَى بلا خسلاف

\* \* \*

يطرأ أحياناً على بعض أجزاء البيت شيء من التغيير ، فقد تصير « فعاعلن » « فعاعلن » و متفاعلن « متفاعلن « متفاعلن ومفعولات مفعولات مفعولات ألى غير ذلك • وقد قستم العروضيتُون هذه التُغيرات قسمين : زحاف ، وعلة •

فما وقع منها في ثاني السبب سمَّوه زِحافاً ، كتسكين التَّاء من « متفاعلن » وحذف الألف من « فاعلن » •

وما وقع منها على السّبب برمته ، أو أصاب الوتد سمَّوه علمة ، كحذف التّاء والنّون من « فاعلاتن » ، وتسكين التّاء من « مفعولات' » • فالزّحاف تغيير يختص بثواني الأسباب •

والعلة تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد •

ثم إنَّ الزّحاف يصيب الجزء حشواً كان هذا الجزء ، أم عروضا أو ضربا ، بينما تختص العلة بالعروض والضّرب ، ولا مكان لها في الحشو • والزّحاف بعد ذلك تغيير غير لازم ، إذا وقع في جزء من البيت لا يلزم في نظيره من أبيات القصيدة ، والعلة بالعكس من ذلك إذا وقعت في عروض بيت من القصيدة لزمت سائر أعاريضها ، وكذلك شأنها حين تقع في الضّرب ؛ وعله :

فالزحاف تغير غير لازم يختص بثواني الأسباب ، ويدخل الحشو والعروض والضّرب على السّواء •

والعلة نغير لازم ، تصيب الأسباب والأوتاد ، وتختص ً بالأعاريض والضّروب ، دون الحشو من الأجزاء .

وإذا وقع في الجزء الواحد زحافان سُمي ذلك عندئذ « زحـــافا مزدوجا » وإلا فهو زحاف مفرد ، ولكل منهما أنواع :

### أنواع الزحاف المفرد :

- ١ \_ الخَبْنُ : وهو حذف الثاني السَّاكن من الجزء •
- ٧ \_ الوَقُصُ : وهو حذف الثَّاني المتحرك من الجزء
  - ٣ \_ الأ ضْمُارُ : وهو تسكين الثّاني من الجزء •
- ٤ \_ القَـنْضُ : وهو حذف الخامس الساكن من الحزء ٠
- ٥ ــ العَقُلُ : وهو حذف الخامس المتحرك من الجزء
  - ٣ \_ العُصُونُ : وهو تسكين الخامس من الحزء •
  - ٧ \_ الطَّيُّ : وهو حذف الرّابع السّاكن من الجزء ٠
  - ٨ ــ الكَفُ : وهو حذف السّابع السّاكن من الجزء ٠

ويلاحظ أن ما يقع في الحرف الثاني من الجزء من تغيير بحذف أو سكون يقع مثله في الحرف الخامس ، غير أن أسماء هذا التغيير تختلف هنا. عنها هناك وهذا مغنى قو لالناظم :

وخامس الجزء لثانيه يقع بالقبض والعقل وبالعصب تبع

جدول بالزحاف وموقعه من الجزء ، وما يصير اليه الجزء بعد الزحاف(١) ، والبحور التي يدخلها

| 1                                      | ما يصير   | ي الجزء بعد | الجزءالذي |           |
|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| البحور التي يدخلها الزّحاف             | اليهالجزء | الز حاف     | يدخله     | الز ُحاف  |
| يدخل الخبن عشــرة أبحر : البســـيط     |           | فعلن        | فاعلن     | الخبن     |
| والمديد والرّجز والرّمل والسّبريع      |           | فعلاتن      | فاعلاتن   |           |
| والخفيف والمسرح والمقتضب والمجتث       | مفاعلن    | متفعلن      | مستفعلن   |           |
| والمتدارك •                            | مفاعلن    | متفعلن      | مستفعلن   |           |
|                                        | مفاعيل    | معولات      | مفعو لات  |           |
| يدخل الوقص بحراً واحداً هو الكامل •    |           | مفاعلن      | متفاعلن   | الوقص     |
| يدخل الأضمار بحراً واحدا هو الكامل.    | مستفعلن   | متْفاعلن    | متَفاعلن  | الأضمار   |
| يدخل القبض أربعة أبحر هي :             |           | ند<br>فعول  | فعولن     | القبض     |
| الطويل ، والهزج ، والمضارع ، والمتقارب |           | مفاعلن      | مفاعيلن   |           |
| يدخل العقل بحراً واحداً هو الوافر      | مفاعلن    | مفاعتن      | مفاعلتن   | العقل     |
| يدخل العصب بحراً واحدا هو الوافر       | مفاعيلن   | مفاعلثتن    | مفاعلتن   | العصب     |
| يدخل الطّيّ خمسة أبحر هي : البسيط      | مفتعلن    | مستعلن      | مستفعلن   | الطتي (٢) |
| والرّجز والسّريع والمنسرح والمقتضب     | فاعلات    | مفعلات      | مفعولات   |           |
| يدخل الكفُّ سبعة أبحر هي :             |           | مفاعيل      | مفاعيلن   | الكف      |
| الطئسويل والمسديد والهسزج والرتمل      |           | مستفعل      | مستفعلن   |           |
| والخفيف والمضارع والمجتث .             |           | فاعلات      | فاعلاتن   |           |

 <sup>(</sup>١) من عادتهم اذا خرج الجزء بالزحاف أو العلة عنالاوزان المستعملة نقلوه
 الى وزن آخر من تلك الاوزان او الى وزن قريب منها

<sup>(</sup>٢) لا يدخل الطّى متفاعلن وان كانت ألفه الساكنة ثاني سبب لان حذفها يؤدي الى اجتماع خمسة متحركات مما لا يجوز في الشعر ، لكن اذا سكنت التاء بالاضمار جاز حذف الالف بالطي فيكون الزحاف مزدوجا ويسمى حنئذ « خزلا » .

#### ملاحظية

علمت أنّ الزّ ّحاف يختص ّ بثواني الأسباب ، لذلك فاَن الخبن لا يدخل « فاعلاتن » ذات الوتد المفروق لأَن الألف فيها ثاني وتد ، بينما يدخل « فاعلاتن » ذات الوتد المجموع ، لأن الألف فيها ثاني سبب •

وإن الطِّيّ لا يدخل « مستفعلن » ذات الوتد المفروق ، لأن الفاء فيها ثاني وتد ، ولكنّه يدخل « مستفعلن » ذات الوتد المجموع ، لأن الفاء فيها ثاني سبب •

وإنّ الكفّ لا يدخــل « مستفعلن » لأنّ النّـون فيها ثالث وتــد ، ويدخل « مستفعلن » لأنّ النّـون فيها ثاني سبب •

## أنواع الزحاف المزدوج

الزّحاف المزدوج ــ كما علمت ــ عبارة عن زحافين في جزء واحد وهو أربعة أنواع :

١ ــ الخَبْل : وهــو خبن وطي ما أي حذف الثاني والرابع الساكنين ٠

٢ ــ الخَز ْل : وهــو إضمار وطي ن أي تســكين النّاني وحذف الرّابع السّاكن •

٣ ــ الشَّكْل : وهو خبن وكف م أي حذف الثّاني والسَّــابع
 السّاكنين •

٤ ــ النَقْص : وهو عصب وكف ما أي تسكين الخامس وحــذف السابع الساكن •

وهذا جدول يوضح الزّحاف المزدوج ومواقعه من الأجزاء والبحور :

| المجتث<br>يدخل النقص بحراً<br>واحدا هو الوافر | ر<br>يدخلالشكل أربعة أبحر<br>المديد الرمل الخفيف | والسريع والمسرح<br>يدخل المخزل بحرآ<br>واحداً هم الكامل | يدخل العخل أربعة أبحر<br>البسيط والرجز | البحور التي يدخلها                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفاعيل                                        | ' مُغاعِلُ<br>مُغاعِلُ                           | م ف ت م لن                                              | فعکشن<br>فعیلات<br>م                   | ما ينقل اليه                                                                                                                 |
| مفاعلت                                        | مالات<br>ماغم<br>ماغم                            | ،<br>مَــُ فَعَلَىٰ                                     | مشعلان<br>معلان                        | الجسزء<br>  بعد الزّحاف                                                                                                      |
| مفاعلتن                                       | فاعلانن (۲)<br>«ستفع لن <sup>(۲)</sup>           | <sup>*</sup> تفاعلن                                     | مستفعلن (۱)<br>مفعو لات                | الرقم الزّحاف  ما يتكوّن منه   العجسزء   العجسزء  <br>الرقم الزّحاف  ما يتكوّن منه   الذي يدخله   بعد الزّحاف   ما ينقل اليه |
| ٤ النَّمْص عصب وكف مفاعلتن                    |                                                  | ٧ الخزُرُّ ل إضمار وطيّ متفاعلن                         | خبن وطمي                               | ما يتكوّن منه                                                                                                                |
| النقص                                         | ۴ الشكل خبن وكف                                  | ٧ الغزُوْل                                              | ١ العخبيْل خبن وطي                     | الرقم الزَّحاف                                                                                                               |

(١) لا يدخل الحنبل « مستفعلن » ذات انوتد المفروق من حيث امتناع الحلي فيها .
 (٢) لا يدخل الشكل « فاعلاتن » ذات الوتد المفروق من حيث امتناع الخبن فيها .
 (٣) لا يدخل الشكل ايضا « مستفعلن » ذات الوتد المجموع من حيث امتناع الكف فيها .

تقدّم في تعريف الزَّحاف أنّه تغيير غير لازم ، وهـذا ليس على إطلاقه فقد يكون الزَّحاف في بعض المواطن لازماً ، ويعبرون عنه عندئذ بالزّحاف الجري مجرى العلة ، ومن هذا النّوع القبض في البحر الطويل ، فا نَه يلزم عروضه وبعض ضروبه فلا تجيء إلاَّ مقبوضة ، وإلى ذلك أَشار النّاظم بقوله :

وليس إلا القبض في الطنويل يجييء منه لازم الدخول والندي يفهم من تعبير الناظم هذا أن الزّحاف الكازم الجاري مجرى العلة منحصر بالقبض في البحر الطنويل ، وليس الأمر كذلك فهناك أنواع أخرى من الزّحاف تجري مجرى العلة في اللنّوم كالخبن في عروض الوافي من البسيط وبعض ضروبه ، وكالطنّي في المقتضب وبعض أنواع المنسرح على ما ستراه مفصلًا عند بحث البحور وأعاريضها وضروبها .

ثم إنَّ المجزء باعتبار دخول الزَّحاف عليه وسلامته منه لقين :

مزاحَف : وهو الجزء الّذي دخله الزّحاف •

وســــالم : وهو الجزء الذي سلم من الزّحاف •

وللمزاحف بعد ذلك أسماء تختلف باختلاف نوع الزّحاف السّذي يدخله ، فيقال للجزء الّذي دخله الوقص « مخبون » والّذي دخله الوقص « موقوص » والّذي دخله الأضمار « مضمر » والّذي دخله القبض «مقبوض » والّذي دخله العقل « معقول » والّذي دخله العصب «معصوب» والّذي دخله الطيّ « مطوي آ » والّذي دخله الكفّ « مكفوف » •

ويقال للجزء الذي دخله الخبل « مخبول » والذي دخله الحضرل « مخزول » والذي دخله الشكل « مشكول » ، والذي دخله النقص « منقوص » •

وبعد فالزّحاف المفرد سائغ مستحسن في أغلب الأحيان « وربّما كان في الذّوق أطيب من الأصل<sup>(١)</sup> » أمّا المزدوج فقبيح غير سائغ ولا صالح ولعلّه هو المعنىّ بقول المعرّى<sup>(٢)</sup> :

و أَكْرِمُنْيَ عَلَى عَبْشِي رَجِـالٌ ۚ كَا رُو ِيَ القريضَ عَلَى الزِّحَافِ ِ (١) الاقناع ص ٤٠ (٢) اللزوميات جـ ٢ ص ١٦٨٠

## باب العلل(١)

### فصل في نقص الاجزاء

يُعَدُ إس\_قاط' الخفيف حَذْفا وَهُو َ مع العصب يُسمَّى قُطْف والحذُّ أنْ تُسقط محموع الوتد والصَّلْمْ في المفـــروق مثلَه وَرَدُ (٢) وسابع الجيزء إذًا يُسَــكَّنن ْ سُمِّي وَقُفا وَهُو أمر ' بَيِّن فأنه بالكشمين عندهم عمر ف والقَصْر ' طرح' آخير الخَفسف إن° سُكِّن المقــرون' بالمحــذو'ف والقطع' مثل' القصر في الوقـــــوع لكتَّه بالوتد المجمدوع وقيل في هذي الشّمان يُشتر ط وقوعُهــا في آخــر الحـــزء فَقَطَ

والحذف' والقطع' يُعـَــدان مُعـَـــا في الجُزء بَـثراً فيـــه إمَّا اجتَـمَعَا<sup>٣</sup>) وفاعلاتُـن ° ذات مجمـــوع الوَتيد °

تُحذَفُ منها اللاَّمُ في القـــولِ الأَسَدَ

<sup>(</sup>١) سنقطت كلمة « باب » في شعراء الغري ٠

<sup>(</sup>٢) في شعراء الغري : « والحذف أن تسقط » وهو تحريف ٠

 <sup>(</sup>٣) في شعراء الغري سقطت واو العطف من قوله « والحذف ٠٠٠ »
 وسقطت « في » من قوله « في الجزء ٠٠ » ٠

وفيل لا تُحسنف عسير الميّن و وفيل لا تُحسنف أعسين علَى القَواليّن و وَذَاكَ تَشْسعيت علَى القَواليّن و وَمَا مِنَ الأجسزاء مِين ذا سَلِماً في اصطلاح العلما(١)

تقدم أن العلة تغيير يطرأ على الأسباب والأتاد على السنّواء ، وأنها نختص بالأعاريض والضّروب دون غيرها من الأجزاء • وهذا التّغيير يكون بنقص في الجزء تارة ، وبزيادة عليسه تارة أخرى ، ولذلك كانت العلل قسمين :

علل نقص ، وعلل زيادة •

#### علل النقص

١ - الحذف: وهـ و إســـقاط السبب الخفيف من آخر الجـز، ، ويدخل ثلاثة أجزاء: « فعولى » في المتقارب » فتصير به « فعو » وتنقل إلى « فعَلَى " » و « مفاعيلن » في الطّـويل والهزج ، فتصير به « مفاعي » وتنقل إلى « فعولن » و « فاعلاتن » في المديد والرّمل والخفيف ، فتصير بـه « فاعلا » وتنقل إلى « فاعلن » •

٢ ـ القطف : وهو حذف وعصب ، ويدخل جزءاً واحسداً هسو « مفاعلتن » في الوافر ، فتسقط التّاء والنّــون بالحذف ، وتسكن الـــــلام بالعصب ، فتصير « مفاعل \* » و تنقل إلى « فعولن » •

٣ ــ الحة: وهو حذف انوتد المجموع ، ويدخل جزءًا واحدًا هــو
 « متفاعلن » في الكامل فتصير به « مُنتَفَأ » وتنقل إلى « فَعلن » •

٤ ــ الصلتم: وهو حذف الوتد المفروق ، ويدخل جزءا واحدا هو «مفعولات » في الستريع فتصير به « مفعو » وتنقل إلى « فَعْلن » •

ه ـ الوقف : وهو تســكين الحرف الستابع ، ولا يكون إلا في

<sup>(</sup>١) في شعراء الغرى من ذا يسلما ، وهو تحريف ٠

« مفعولات' » في السّريع ومنهوك المنسرح •

٦ ــ الكشف × : وهو حذف الستابع المتحرك ، ولا يكون إلا في مفعولات في السريع ومنهوك المسرح ، فتصير به « مفعولا » وتنقل إلى « مفعولن » •

القصر: وهو حذف ساكن السنبب الخفيف وتسكين متحركه ،
 ويدخل « فعولن » في المتقارب فتصير « فعول » وفاعلاتن في المديد والر مل فتصير « فاعلات » و « مستفعلن » في مجزوء الخفيف فتصيير إلى « مفعولن » •

٨ ــ القطع: وهو حذف سماكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله ،
 ويدخل ثلاثة أجزاء: « فاعلن » في البسيط والمحدث فتصير « فاعلن » وتنقل إلى « فعثلن » و « متفاعلن » في الكامل فتصير « متفاعلن » وتنقل إلى «فعلاتن» و «مستفعلن» في الرجز فتصير «مستفعل » وتنقل إلى «مفعولن» •

٩ - البتر: وهو حذف وقطع ، ويسدخل جزءين: يدخل « فعولن » في المتقارب فتسقط الكلام والنّون بالحذف ، وتحذف الواو وتسكن العين بالقطع فتصير بالبتر « فعُعْ » • ويدخل « فاعلاتن » في المديد فتسقط النّون والتّاء بالحذف وتحذف الألف وتسكن اللهم بالقطع فتصير بالبتر « فاعل » وتنقل إلى « فَعْلن » •

ومحل العلل أواخر الأجزاء كما رأيت ذلك ، ولبعض العروضيين مذهب في علة القطف ، والقصر ، والقطع ، غير اللّذي أوضحناه ، إذا أخذناه بعين الأعتبار وجدنا أنّ هذه العلل الثّلاث تقع وسط الجزء لا في آخره ، فقد رأى هؤلاء أنّ القطف عبارة عن حذف السّبب الثّقيل من « مفاعلتُن »

<sup>×</sup> الكشف بالشين المعجمة ، ويقال ايضا الكسف بالسين المهملة ·

أي حذف العين واللام فتصير « مفا ٠٠ تن » وتنقل إلى فعولن ، وأن القصر إسقاط المتحرك من السبب الخفيف فتصير « فاعلاتن " » به «فاعلا ٠٠ ن " » و « فعولن » « فعو ٠٠ ن " » وتنقل إلى « فعول " » ، وأن القطع إسقاط متحرك من الوتد المجموع فتصير به فاعلن « فاعــ ٠٠٠٠ " » أو « فا ٠٠٠ لن " » وتنقل إلى فعلان » ومتفاعلن تصير « متفاع ٠٠ ن " » أو « مستفع ٠٠٠ ن " » أو « مستفع ٠٠٠ تم تنقل إلى فعلانن » ، ومستفعلن تصير « مستفع ١٠٠٠ ن " ، أو « مستفع ٠٠٠ تم تنقل إلى مفعولن ٠

وأغلب العروضيين لا يرتضي هذا المنحى في تفســـير هذه العلل إذ يترتب علـه أن لا يكون موقعها آخر الجزء ، لذلك قال الناظم :

وقيل في هذى الثمان يشترط وقوعها في آخر الجسزء فقط

بقي أن قول الناظم هذا لا يشمل \_ في ظاهره \_ علة البتر لأنها العلمة التاسعة التي ذكرها بعد هـذا البيت ، ولكن من حيث إن البتر حذف وقطع ، فهو في الواقع من العلل الشان التي عناها الناظم .

ثم إنّ للجزء باعتبار دخول العلة عليه وسلامته منها لقبين •

معلول: وهو الجزء اللّذي دخلته العلة ضربًا أو عروضاً •

صحيح : وهو الجزء النَّذي سلم من العلل ، ضربًا أو عروضًا •

وللمعلول بعد ذلك أسماء ، تختلف باختلاف نوع العلة التي تدخله ، فقال للجزء التذي دخله الحدف « محذوف » وللذي دخله القطف : « مقطوف » ، وللذي دخله الصلم : « أحدث » وللذي دخله الصلم : « أصلم » وعلى هذا القياس يقال : « موقوف » و « مكشوف » و « مقصور » و « مقطوع » و « أبتر » و « مشعت » •

وهذا جدول يوضح علل النقص ومواقعها من الاجزاء والبحور التي تدخلها

|                                           |             | الجزءالذي الجزء بعد |                  |             |       |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------|
| البحور التي تدخلها                        | ماينقل إليه | دخولالعلة           | تدخله            | العملة      | الرقم |
| يدخل الحذف في سنة أبحر :                  | فَعَلَ ْ    | فعو                 | فعولن            | الحذف       | \     |
| الطويل ، والمديد ، والر <sup>-</sup> مل ، |             | مفاعي               | مفاعيلن          |             |       |
| والهزج ، والخفيف ، والمتقارب              | فاعلن و     | فاعلا               | فاعلاتن          |             |       |
| بدخل القطف بحرآ واحداً هو الوافر          | فعولن .     | مفاعل°              | مفاعلتن          | القَطْف'    | ۲     |
| بدخل الحذّ بحراً واحداً هو الكامل         | فَعِلن ي    | مْتَفَا             | متفاعلن          | الحدَدُ     | ٣     |
| بدخل الصلم بحرآ واحدآ هو السريع           | فَعْلُن ي   | مفعو                |                  | الصـَّلْم'  |       |
| بدخل الوقف بحرين : السّمريعوالمنسرح       | 2.          | مفعولات             | مفعو لات'        |             |       |
| دخل الكشف بحرين: السريعوالمنسرح           | مفعولن ي    | مفعولا              | مفعو لات'        | الكَشْفْ    | ٦     |
| بدخل القصر أربعة أبحر : الرّمـــل         |             | فعول°               |                  |             |       |
| المديد ، والخفيف ، والمتقارب              | و           | فاعلات°             | فاعلاتن          |             |       |
| دخل القطع أربعة أبحر: البسيط،             | فَعُلن ي    | فاعل°               |                  |             | ٨     |
| المتدارك ، والكامل ، والرَّجز             |             | متفاعل°             | متفاعلن          |             |       |
|                                           |             | مستفعل°             | مستفعلن          |             |       |
| دخل البتر بحرين : المتقارب والمديد        | ي.          | فَع <sup>°</sup>    | فعولن            | البَتْر'    | ٩     |
|                                           |             | فاعل°               |                  |             |       |
| دخل التشعيث _ وهو علة جارية مجرى          | مفعولن ي    | فاعاتن او           | 'فاعلات <i>ن</i> | التَشْعييثُ | ١.    |
| ز ّحاف _ بحرين : الخفيف والمجتث           | 31          | فالاتن              |                  |             |       |

## فصل في زيادة الاجزاء

الوتد' المجمـــوع' لو يُجي في آخـــره زيادَة الخفيــف (١) سُمِّى تَرفيلاً ، وقيْل - إذا له " يُزاد' حرف" ســاكن": إذا لــه" ولو أتني بسعد الخفسف زائسدا سُمتِّي بالأسبّاغ قسولاً و احداً وهــــذه ثلا َنـــــة" مُختصــّــه" بالضّرب ما للغير فيها حصّيه وغير'هـَا بالضّـرب والعــــروض حـَل° \* \* \* وتكن م العلة كلّـما تـــرد وقل من فها أنَّها لا تَطَّر د ، كالحذف والتشعيث والخررم وما كـــان سواها فهو حَتْماً لز ما وكل ما يسلم ممتًا مُــراً . فهــو يستميّي عنــدهم معـريّي

<sup>(</sup>١) في شعراء الغري « لو يجيء في ٠٠٠ » بأثبات الهمزة ، والوجه حذفها ليكون مردفا كشطره الثاني ·

#### علل الزيادة

١ - الترفيل: وهو زيادة سبب خفيف على الوت المجموع آخس الجزء • ويدخل « متفاعلن » في مجزوء الحكامل فيصير « متفاعلاتن » ٠
 و « فاعلن » في مجزوء المتدارك فيصير « فاعلاتن » •

٣ - التذييل: أو الاذالة ، وحو زيادة حرف ساكن على الوتـد المجموع آخر الجزء • ويدخل ثلاثة أجزاء: متفاعلن في مجزوء الكامل فتصير « متفاعلان " » و « فاعلن » في مجزوء المتدارك فتصير « فاعلان " » و « مستفعلان " » و يستعمله المولدون في الرّجز أيضاً •

٣ ـ التسميع : أو الاسباغ ، وهو زيادة حرف ساكن على السنبب الخفيف آخر الحزء ، ويدخل « فاعلاتن » في مجزوء الرامل فقط فتصير « فاعلاتان " » •

وهذه العلمل التكلات ـ علل الزّيادة ـ لا تدخل غــــير الفــَــــرب ، والفــَــــرب المجزوء خاصة ، بينمـــا تدخل علل النّـقص على الفــَـــروب والأعاريض ، المجزوء منها والوافي على السـّواء .

ومن خصائص العلة أنّها لازمة ، ومعنى لزومها ــ كما أشرنا اليه ــ أَنّهَا إذا وقعت في عروض ببت من القصيدة لزمت سائر أعاريضها ، وكَذلك إذا وقعت في ضربه لزمت سائر الضّروب •

غير أن هناك من العلل ما شذ عن ذلك فلم يكن لازما ، فقد يقع في بيت من القصيدة ولا يقع في آخر ، ويقال لهذا النّوع من العلل غير اللّازمة : العلل الجارية مجرى الزّحاف ، كما قيل للزّحاف اللّازم : الزحاف الجاري مجرى العلل .

والعلل غير اللازمة ثلاث : الحذف ، والتَّشعيث ، والخرم •

كما قال النّاظم:

أمــا الحذف فأ نِّما يكون غــير لازم إذا وقع في العروض الأولى من المتقارب • إفرأ أبيات المتنبي هذه :

وماذاً بعصر من المضحكات ولكنّه ضحيك كالبُكا بها نَبَطِي مِن الهل السّواد يُدرّس أنساب أهمل الفسلا وأسمود مشفر أن نصفه أن يُقال له : أنت بدر الدّجمَى تجد العروض في البيت الثالث محذوفة ، ولم يلتزم هذا الحذف في البيتن الأولين إذ جاءت عروضهما صحيحة .

والحذف في غير هذا الموضع من العلل الكلازمة •

وأما التَشعيث فيدخل « فاعلاتن » في الضّرب من الحفيف والمجتث فمن الخفيف قوله : (¹)

ليس من مسات فاستراح بميت الأحساء الله من مسات فاستراح بميت الأحساء الميت مسن يعين كثيبا الميت مكسفا باله قليل الرجاء

حيث شعث الضرب في البيت الأول ، ولم يلتزم ذلك في البيت الثاني • ومن المحتد قول الرضى :

يا قادحـــاً بالـــزُّنادِ مُرْ فاقتَدحْ بِفؤادِي الدُّ الغضَا دُونَ نَارِ الَّ ــَقُلُورْبِ والأَكبَـــادِ

شعث الضّرب في البيت النّاني ، ولم يلتزم ذلك في البيت الأول . وأما الخرم :ــ وهو حذف الحرف الأول من الوتد المجموع في أوّل البيت على مـا سيأتي ــ فيقـع في « فعولن » أول الطّويـــــل والمتقارب ،

<sup>(</sup>١) من قصيدة لعدي بن الرعلاء الغساني ، الاصمعيات ( ٥١ ) ٠

و « مفاعيلن » أوّل الهزج والمضارع ، و « مفاعلتن » أوّل الوافر • كقول المتنبّى من الطّويل :

لا يُحسَرُ نِ اللهُ الأمسيرَ فَإِنَّنِي لَا يُحسَرِنِ اللهُ الأَحْدُ مِسْنُ حَسَالاً تِهِ بَصِيبِ وَمَن ْسَرَّ أَهُلَ الأَرْضِ ثُمَ بَكَيَأْسِي ٌ بَكِي أَسِي ٌ بَكِي أَسِي ٌ بَكِي بَسِونِ سَسَرَّهَا وَقُلْسُوبِ بَكِي بَسِونِ سَسَرَّهَا وَقُلْسُوب

فوقع الخرم في الجزء الأول من البيت الأول « لا يح »ولم يلتزم في البيت الثاني إذ جاء جزؤه الأول « موفوراً » غير مخروم « ومن سَر » وكذلك سائر أبيات هذه القصيدة • والخرم من العلل القبيحة التي يتحاشاها الشّعراء ، وقد أفرد له النّاظم بابا سيأتي قريباً فنرجىء إليه تفصيل الكلام •

ثم إنّ للجزء المعلول بعلة من علل الزيادة أسماء تختلف باختلاف هذه العلل ، فما دخله الترفيل يُسمّى « مُرفّلا » ، وما دخله التّدييل يسمّى « مذيّلا » أو « مذالاً » « من ذيّل أو أذال » وما دخله التّسبيغ يسمّى « مُسبّغاً » أو « مُسبّغاً » « من سبّغ أو « أسبغ » •

وما كان من هــذه الأجزاء خاليا من هــذه العلل سمّـي « مُـــمرَ ى » فالمعرّ ى : هو الجزء الّـذي سلم من علل الزيادة مع جوازها فيه ، ولا يكون ذلك إلاّ في الضروب •

# فصل (١) في الخزم

ألخزم في الأبيات أن يُزاد في أوائيل الأجزاء بعض الأحرف وجو زّوا في أول الصدر إلى أربعة منها ، وما زاد فسلا وأول العجز بحرفين فقسط وما سوى ما مر خزمه شطط و هسو البيت معناه فتركه لسزم وكل جسز منه سكلاً بدا فإنه يدعونه مهم سكلاً بدا

\* \* \*

يروي العروضيون أبياتاً من الشّعر بزيادة في أولها على وزنها المناوف ، ويسمون هذه الزيادة « خزماً » تشبيهاً لها بخزامة الناقة ، ويزعمون أنّ هذه الزيادة قد تكون حرفا واحداً أو حرفين إلى أربعة أحرف إذا كانت في أول البيت ، وتكون حرفاً أو حرفين لا أكثر إذا كانت أول الشّعر التاني من البيت ، هذا على أن يكون من الممكن إسقاطها والاستغناء عنها بحيث إذا حذفت بقي معنى البيت سليماً مستقيماً ، قال ابن رشيق : ٠٠٠ « لأنّ أحدهم إنها بالحرف زائداً في أول الوزن إذا سقط لم يفسدُ المعنى ولا أخل به ولا بالوزن »(٣) .

وهذا ما عناه النَّاظم بقوله :

فالخرم: زيادة على الوزن في أو ّل الشيّطر إذا حذف بقي معنى البيت سليماً ، والجزء الّذي يقع فيه الخرم يسمتّى « مخزوماً وما سلم من ذلك يسمتّى مجرداً •

فالمجرد: هو الجزء الذي سلم من زيادة الخزم •

<sup>(</sup>١) سنقط « فصل في » من شنعراء الغرى ٠

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت برمته في شعراء انغرى ٠

<sup>(</sup>٣) العمدة ج ١ ص ١٤١٠

همن الخزم بحرف واحد قول الخنساء [ من البسيط ] : [أ] قذى بعينـك أم بـِالعــــــين عــوَّار

أم أوحشت° إذ خلـت من أهلها الدَّار

هكذا رواه ابن رشيق وقال :(١) « فزادت ألف الاستفهام ، ولـــو أسقطتها لم يضر ً المعنى ولا الوزن شيئاً » •

> ومن الخزم بحرفين ما أنشده الزّجاج: [ من الكامل ]<sup>(۲)</sup> [يا] مطر' بن خارجة بن مسلم اِنتَّي أُجْفَى وتُغْلُق دُونِــــى الأبــــوا ُ

> > ف « يا » زائدة ، والوزن : مطر بن خارجة •••

ومن الخزم بثلاثة أحرف قول حسان بن ثابت : [ من الطويل ]<sup>(٣)</sup> [لقد] عجبت ُ لقوم أسلموا بعــــد عز ّهم

> إمامَهُ مَمْ للمنكــــرات وللغـــــدر حث زاد « لقد » •

ومن الخزم بأربعة أحرف ما ينسب الى الأمام علي (ع):

[أُ شُدُدُ ] حَيَازِيمَكَ للموتِ فَأَنَّ المَصوتَ لاَقْيِمِكَ ( ) . . . ولا تجزع مِنَ الموتِ إذا حَسل بينا ديكا حيث زاد « اشدد » في البيت الأول وهي أربعة أحرف ، وهذا أقصى ما يزاد .

وذكر المبرد هذين البيتين في الكامل جـ٢ ص ١٢٨ وفيه : « بواديكا » وقال : « والشعر إنما يصح بأنْ تحذف « اشدد » فتقول :

حَياز ِيمَــكَ للمـــــوت فأن المــــوت لا فيكـــا ولكن الفصحاء من العرب يزيدون ما عليه المعنى ولا يعتدون به في

<sup>(</sup>١) العمدة جـ١ ص ١٤٢ . [ ٢ و ٣ و ٤ ] المصدر نفسه ٠

الوزن ، ويحذفون من الوزن علماً بأن المخاطب يعلم ما يريدونه ••• قال : وحدثني أبو عثمان المازني قال : فصحاء العر بينشدون كثيراً :

لَسعد' بــن' الضَّبـــابِ إذاً غَـــــداً أحبُ إلَّهِ ثنا منكَ فا فَرَس حَمر (۱)

وإنَّما الشَّعر : لعمري لسعد بن الضَّباب اذا غدا ٠٠٠ » ا هـ

ومن الخزم في أول الصَّدر وأول العجز معا قول طرفة [ من المديد ] :

[هل] تذكرون إذ نقاتلـــكم° [إذ] لا يضـر معـــدماً عدمُه "

زاد « هل » أول الصّدر و « إذ » أوّلَ العجز ، هكذا يرويه العروضيون والبيت في الدّيوان<sup>(٢٢)</sup> غير مزيد بهل ولا يأذ ، وهو من قصيدته الشهورة وأولهــا :

أَ شَـَجَاكَ الرَّبِّعِ أَمْ قَيِدَمُهُ ۚ أَمَ ° رَمَادٌ دَارِسٌ حُمَمُهُ ؟

وبعد فالخزم ظاهرة غريبة ، فهو زيادة لا مبر َر لها لأنها تأتي ـ كما يقول العروضيون ـ حيث يصح حذفها ، وهذا وحده كان ليحمل الشاعر على إسقاطها ، فكيف إذا أضيف اللي ذلك أَنها تخرج بالبيت على وزنه المعروف ونغمه المألوف .

ولعل مذه الظاهرة من اختلاق الرّواة ، يرى هذا الـرأي أبــو

 <sup>(</sup>١) البيت لامرى، القيس من قصيدته التي اولها : لعمرك ما قلبي الى أهله بحر ولا مقصر يوما فيأتيني بقر رروايته في الديوان :

لعمري لسعد حيث حلت دياره أحب الينا ٠٠٠٠ قال شارحه : قوله « فافرس حمر » عيره ببخر الفم لأن الفرس

اذا حمر أنتن فوه فناداه بذلك وعيره » • وقال المرصفي : يعير من يخاطبه بنتن فمه • • • يريد يا فم فرس حمر • • • • وحمر وصف من الحمر بالتحريك • • • • وهو داء يعتري الدابة من كثرة الشعر فتنتن منه رائحة الفم •

<sup>(</sup>۲) ديوان طُرفه بشرح الشنتمري وتحقيق المستشرق مكس سلغسون طبع سنة ۱۹۰۰ ·

العلاء المعري ، ويعرضه في الحديث الذي أجراه في رسالة الغفران<sup>(١)</sup> بين صاحبه ابن القارح وامرىء القيس على النحو الآني :

ابن القارح : يَا أَبَا هَنَد ! إِنَّ رَوَاةَ الْبَغَدَادَيَيْنَ يَنْشَدُونَ فِي \* قَفَا نَبِكُ \* هَذَهُ الأَبِنَاتُ بَزِيَادَةُ الْوَاوَ فِي أُو لَهَا أَعْنَى قُولُكُ :

> وَكَانَ ذَرَى رأسِ النَّجَيْمِرِ غُدُوةً وَلَذَلك : وَلَمَانَ مَكَاكَى الجَوَاء ٠٠٠٠٠٠

وكأن ّ السُّبَاعَ فيه غَرقَى ٠٠٠٠٠٠

امرؤ القيس : أبعد الله أولئك لقد أساءوا الرّواية ، وإذا فعلوا ذلك فأيّ فرق بين النّظم والنّش ؟ وإنّما ذلك شيء فعله من لا غريزة له في معرفة وزن القريض ، فظنه المتأخرون أصلاً في النّظم .

ابن القارح : وبعض المعلمين ينشدون قولك :

من السَّيلِ والغُشَّاءِ فَكُكَّةٌ مِغْزَلِ بِنشديد الثَّاء

امرؤ القيس : إنّ هذا لجهول ، وهو نقيض الّذين زادوا الواو في أوائل الأبيات ، أولئك أرادوا النّسق فأنسدوا الوزن ، وهذا البائس أراد أن يصـّحج الزنة فأنسد اللّفظ .

ومن الطريف قول السّراج الوراق<sup>(٢)</sup> في الخزم :

<sup>(</sup>١) رسالة الغفران ص ٨٧ وانظر الفصول والغايات ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٢) العيون الغامزة ٠

# فصدل (١) في الخرم

الخرم أَن تُسيقط أَوَّل الوتد وما سوكى أوائسل الأبيسات لم یک فیه أبیدا باتی والخرم' يند عَنى في « فعولن » تلمسًا وإن جَــرَى القـــفْ به فشر ما وفي « مفاعــــلن » إذا صــح ّ خَـــر َمْ وإن عَرَاهُ القَــضُ بالشَّتْرُ اتَّسَمُ ْ فان° طرا الكـــفُ علـــه فخــــر ب وفي « مفاعلت » إلى العضب انتسب (٢) وَهُو َ مسع النقص بسه يُسمَّى عَقْصاً وفي المعصوب منه قَصْما وان ْ جَر كَى العقل ' به فهو جَمَم ْ والخَرْمْ مثلُ الخزم بالقُبـح أَكَمْ 

الخرم ـ كما أشرنا منذ قريب ـ من العلل غير الكلازمة وهو عبارة عن اِسقاط الحرف الأول من الوتد المجموع في أول العبزء من أول البيت ،

<sup>(</sup>١) سنقط: « فصل في ٠٠ » ٠ من شعراء الغري ٠

 <sup>(</sup>٢) في شعراء الغري : « الى العصب انتسب . » بالصاد المهملة وهو تحريف .

وعلى هذا لا يدخـل الخرم من الأجزاء الا « فعـولن » و « مفـاعـلن » و « مفاعلتن » لأنها دون غيرها مبدوءة بوتد مجموع ، ولذلك غُـلُـط ابن دريد حين مثل للخرم بقول عنترة : (١)

لَقَدْ نَزَلْتِ فَلا تَظْنُتِّي غيرَهُ مِنِّي بمنزلة المُحَبِّ المُكر مَ لأن البيت من الكامل وأول أجزائه « متفاعلن » مبدوء بسبب ثقيل ، وإنما دخله الوقص ، فصار الجزء « مفاعلن » •

ومثله قول قيس بن الحطيم :

لأَصْرِفَن ليسوِك حُذيفة مِدْحَتيي

لِفَتَى الكثيبِ وَفَارِسِ الأجـرَافِ<sup>(٢)</sup>

والخرم يدخل من البحور خمسة : الطّـويل والمتقارب ، لابتدائهما به « مفاعيلن » ، والوافر لابتدائهما به « مفاعيلن » ، والوافر لابتدائه به « مفاعين » ،

وللخرم أسماء تختلف حسب الجـزء واختلافِه من حيث ســـلامته وزحافة ونوع هذا الزّحاف ، فيسمى الخرم :

تُمَكَّمَاً إذا دخل فعولن الساللة فتصير عولن وتنقل إلى فَعَلْنَ وَتَقَلَ إلى فَعَلْنَ وَتَقَلَ إلى فَعَلْ وَتَقَلَ إلى فَعَلْ وَتَقَلَ إلى فَعَلْ وَخَرَماً إذا دخل مفاعيلن الساللة فتصير فاعيلن وتنقل إلى مفعولن وتَسَيَّراً إذا دخل مفاعيلن المقبوضة فتصير فاعلن

فتصير فاعل وتنقل إلى مفعول.

وخَرَبَاً إذا دخل مفاعيلن المكفوفة

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص ٣١٩ ، وفي شرح التبريزي : ولقد نزلت ٠٠٠

<sup>(</sup>۲) - هكذا رواه المعري في الفصول والغايات ص ٣١٩٦ ، وفي ديوانـــه تحقيق الدكتورين السامرائي ومطلوب : لاصرفن سوى •••• لفتى العشى ••••

وَ عَضْنًا إذا دخل مفاعلتن السَّالمة فتصير فاعلتن وتنقل إلى مفتعلن فتصر فاعلنت وتنقل الي مفعول فتصر فاعلنن وتنقل الي مفعولن فتصير فاعتن وتنقل إلى فاعلن

وَعَقْصًا إذا دخل مفاعلتن المنقوصة وقَـصـُماً اذا دخل مفاعلتن المعصوبة وجَـمَـماً إذا دخل مفاعلتن المعقولة

وما يدخله الخرم من هذه الأجزاء يسمني « مخروماً » وما لم يدخله يسميّ موفوراً •

فالموفور هو الجزء الذي سلم من الخرم مع جوازه فيه ، ويكون أول الشيط •

فمثال الخرم في الطُّويل قول مرقش الأكبر(١) والشَّاهد في السَّ الأول:

هَلُ يَر ْجِعَن الى لمَّتي إن خضتها إلى عهد همَا قبلُ المسيبِ خِصَابُها

فأن "يُظعن الشيب الشياب فقد تركى

بعه لمتنى لعم يثر م عنها غرابها

وقول الحصين بن الحُمام المرى(٢) والشَّاهد في السَّت الأول أيضاً :

يا أُخوينَا مسن أَبينَا وأُمنّنا

ذَرُوا مَو لَيَيْنَا من قُضاعة يَذهبا

فا ن° كنتُـــم' لم تفعلـــوا لاَ أبالكُـــم°

فــلا تُعْلقُوناً مَا كَر هنا فَنَغْضَبَا

<sup>(</sup>۱) المفضليات رقم (۵۳) ۰ (۲) المفضليات (۹۰) ٠

ومثاله في المتقارب قول ثعلبة بن عمرو(١) والشماهد في البيت التماني .. أَ أَسَماء لم تَسَأَلي عن أَ بِيسك والقوم قد كان فيهم خطوب في البيسك والقوم قد كان فيهم خطوب إن عَمر يبسسا وإن ساء نسي أحب حبيسب وأدنى قريسب وقول حاجب بن حبيب الأسدى(٢) والشاهد في البت الأول :

بات " تلسوم على تُساد ق لينشر َى فقد جد َ عصيانهسا ألا إن َ نجسواكِ في تُساد ق سَسبواء على َ وَإعلانهسا ومثال الخرم في الهزج قول الشاعر :

لوكانَ أبـــو عمــرو أمــــيراً مَا رَضيِنــاهُ وقول الآخر :

في السندين قد ماتسوا وفيسما جَمَعُوا عِبْرَ هُ ومثاله في المضارع قوله :

قلب الله مع وقالوا وكسل له مَقَسال وقل الآخر :

سوف أُ هدي لِسلمي تَناءً على تَنَاءً ولي تَنَاءً وهذي تَنَاءً وهذي تَنَاءً وما ومثاله في الوافر قول الحطيئة :

إِنْ نَزِلَ السِّنَاءُ بدارِ قَسُومٍ تَجَنَّبَ جارَ بَيْتَهِمْ السِّنَّاءُ "

<sup>(</sup>١) المفضليات ٦١ •

<sup>(</sup>۲) المفضليات (۱۱۰) وثادق : اسم فرسه \_ يشرى : يباع ٠

 <sup>(</sup>٣) تجد هذا الشاهد والشواهد ألتي بعده في اكثر كتب العروض ...
 وسنشير الى مظانها عند بحث البحور التي يجري فيها الخرم ٠

وقول الآخر :

ما قالوا لنا سَدَدَا ولك ن تفاحَشُ قُولُهُمْ وأَتَوْا بِهُجرِ

وقول الآخر :

لولا مُلَكُ " رَ وَ ْ فَ" رَحِيـــم " تَدار كَنْيِي برحمتِهِ هَلكـــت ْ وَقُول الآخِ :

أنتَ خير' مَن ° رَكِبَ المطايــا وخير'هـُم' أبـــاً وأخــــاً وأ'مَـاً وربما وقع الخرَم أوّل العجز وهو قليل من ذلك قول امرىء القيس [من المتقارب]:

وعين لهما حَمد ْرَة " بَد ْرَة" شَلْقَت ما قبِيهِما مِن ۚ أَخْسِ

وأكثر ما يحذف للخرم حرف العطف كالواو في مطالع القصائد حيث لا يسوغ العطف ، ويخيل إلينا أنه في الطّويل والمتقارب أكثر منه في غيرهما من البحور كما ظهر لنا من استعراض ما أختاره المفضل والأوسمعي وأبو تمام ، وعلى كل حال فقد تحاشاه الشّعراء بعد العصور الأولى لنبو الذوق عنه إلا ما كان نادراً كقول أبي تمام في مطلع أحدى قصائده المعروفة :

هن عــوادي يوســف وصواحبـه فعزماً فقدماً ادرك الســؤل َ طالبه وقول المتنبي :

لا يُحسزن الله الأمير فا تنبي لأخسد من حالانسه بنصيب ويذهب بعض الباحثين (۱) في تعليل ظاهرة الخرم إلى أنه من أخطاء الرواة الذين رووا مثل هذه الأبيات على غير وجهتها الصحيحة ، ولابن رشيق (۲) هنا رأي آخر حيث قال بعد أن ذكر بعض أسواع الخرم : « وإنما كانت العرب تأتي به لأن أحدهم يتكلم بالكلام على أنّه غير شعر ، شم يرى فيه رأياً فصرفه إلى جهة الشعر » ٠

<sup>(</sup>١) موسيقي الشعر ص ٢٩٨ ط ثانية ٠

<sup>(</sup>٢) العمدة ج ١ ص ١٤١٠

# بابرر) ما يخص الاجزاء من الاحكام

وكل حكسم خصّصُوا مَحسلَه بالضّرب مِن زَرِحْف أَوْ مِن عِلْه (١) فَهُ وَ يُسمَّى غايسة فيه ، وما يَختَصُ بالعَسروض فَصْلاً و سِما وما يخسُ لَ أَوَّلَ الأَجسزاء فأنّه في ينسد عَى بالابتسداء

من المصطلحات العروضية : الابتداء ، والفصل ، والغاية وقد عرفها ابن شعب في « الكافي » فقال :

« الابتداء كلّ جزء أوّل بيت أعلَّ بعلة ممتنعة في حشوه كالخرم • والفصل كلّ عروض مخالفة للحشو صحة ً وإعلالاً ، • والغاية في الضرب كالفصل في العروض •

وتفصيل هذا المجمل أنّ الابتداء يطلق على الجزء الأول من البيت إذا كان هذا الجزء صالحاً لدخول علة غير جائزة في سائر أجزاء الحشو •

وعند الاستقراء نجد أن ذلك إنها يحصل في البحر الطّويل والهزج والوافر والمضارع والمتقارب ، لأن الجزء الأول من أبيات هذه البحور يحوز فيه الخرم الممتنع في حشوها ، وعليه فالجزء الأول من الطّـويل «ابتداء» والجزء الأول من الوافر «ابتداء» أيضا ، وهكذا القول في الأبحر الثّلاثة الأخرى •

<sup>(</sup>١) في شعراء الغري: « أسماء ما يخص الاجزاء من الاحكام » •

<sup>(</sup>٢) فيَّ شعرًاء الغرّي : « وكل جزء خصصوا ً» • أ

أما الجزء الأول من البسيط مثلاً أو الكامل أو الرّجز فــلا يسمّى ابتداء لأن ما يجوز في حشوها وقس على ذلك سائر البحور .

والفصل: يطلق على العروض إذا كان حكم العلل والزّحاف فيها يختلف عنه في الحشو ، فعروض الطويل مثلا « فصل » لأن القبض واجب فيها وهو في الحشو جائز ، ومثلها عروض السيط فهي الأخرى « فصل » لأنّ الخبن واجب فيها جائز في الحشو ، وكذلك عروض المنسرح يمتنع فها الخبل ، وهو جائز في الحشو فهي فصل أيضاً ، وهكذا كل عروض خالفت الحشو في حكم العلل والزّحاف تسمتى « فصلا » ومن ثم لا تسمتى مثل عروض الرّجز « فصلاً » إذ لا تختلف عن سائر أجزاء الحشو في حكم العلل والزّحاف .

والغاية: تطلق على الضّرب إطلاق الفصل على العروض ، فيسمّى الضّرب « غاية » متى كان حكم العلل والزّحاف فيه مختلفاً عنه في سائر أجزاء الحشو ، فضروب الطّريل الثلاثة مثلا كلها « غايات » لأن السّلامة واجبة في أولها جائزة في حشوه ، والقبض واجب في ثانيها جائز في الحشو أيضاً ، والحذف واجب في عشوه .

وأكثر الضّروب غايات ، إذ يدخلها من العلل والزّحاف ما لا يجوز في حشوها ، فالضّرب المقطوع والمقطوف والمقصـور والمكشوف والأخذ والأبتر كلها غايات ، وقس على ذلك •

هذا ما جرى عليه أكثر العروضيين في تعريف هذه المصلطحات ، ولكنها عند بعضهم تعني العلل نفسها لا تلك الأجزاء التي تدخلها العلل ، « فالابتداء » عندهم هو العلة التي تدخل الجزء الأول وتمتنع في الحشو ، والفصل علة العروض التي لا محل لها في الحشو ، والغاية علة الفسرب بهذا الاعتبار أيضاً .

وقد استعملها صاحب « العقــد الفريد » بهــذا المعنى تـــارة ، وذاك

أخرى ، فأطلقها مرة على الأجزاء حين قال : « فأ ذا اعتل أول البيت سمتي « فصلا " » ، وإذا اعتل وسطه وهو العروض سمتي « فصلا " » ، وإذا اعتل الطرف وهو القافية سمتي « غاية » • وكذلك فعل حين قال في الارجوزة : فأول البيت إذا ما اعتسلا " سمّيّته بالا بتسداء كسلا وغاية الضّرب تسمّي غايه وليس في الحشو لها حكاية واطلقها مرة أخرى على العلل التي تدخل هذه الأجزاء فقال :

وكل ما يدخل في العروض من علم تجوز في القريض في ألفريض في أنسمتَى الفصل عند ذَاكاً وَقَلَّ مَنْ يعرفِهُ هُناكَ في إلى «علل الأعاريض والضروب»:

والعبلَــــل المسمَّــــات اللاَّتي تُعرَف بالفصــــول والغايات تدخل في الضرب وفي العروض وليس في الحشو مِن القريض وقال أيضا في باب « العلل » :

والعيللُ التي تجوزُ أجمعُ وليس في الحشو لهن موضعُ الانسعة "تُدْعَى بالابتسداء والفصل والغاية في الأجسزاء وقد نحا الناظم هذا المنحَى الأخير في تعريف هذه المصطلحات حيث

روف المعلل والزّ حافات النّتي تختص بتلك الأجزاء ولم يطلقها على الأجزاء ولم يطلقها على الأجزاء •

فالغاية عنده ما يختص َ بالضّرب من زحاف أو من علة لا الضّرب نفسه •

والفصل ما يختص من ذلك بالعروض وليس العروض ٠

والابتداء كذلك علة أو زحاف تختص بالجزء الأول من البيت لا هذا الجـزء •

# باب المراقبة والمعاقبة والمكانفة (١)

إِنْ لَم يَجُنُوْ فِي سِبِينِ اجتمعا أَنْ يَسْلَما وأَنَ يُوَاحَفَا مَا فَدَا تَرَافَّسِبُ وَلَكُسِنُ مُنْعِا بِغِيرِ جَزِّ وَاحدٍ أَنَ يَقعسا أَمَّا إِذَا الرَّحَافُ وحده رُفِضٌ فَهُو تَعَاقُبُ ومَطْلَقا فَرُضُ وَأَيُ جَسِزِ يَنِسِرِي خَلَيًا مَنْ فَذَا يَدَعُونَكِ بَرِيسًا وَمُ يَجُوْزُ التَّرَكُ والمَرَاحَفَةُ فِيهِ يَقُولُون بِسِهِ مُكَانَفَةُ وَمَا يَتَجُونُ وَالمَرَاحَفَةُ فَيهٍ يَقُولُون بِسِهِ مُكَانَفَةُ

### المراقبة أو التراقب :

قد يكون للسبيين المتجاورين في تفعيلة واحدة حكم خاص من حيث الزّحاف والسّلامة في بعض الأحيان • في « مُفاعيلن » في المضارع مشلا ووزنه :

### مفاعيلن فاعلاتن مرتين

تشتمل على سبين خفيفين متجاورين هما «عيد سلن » ، وحكمهما هنا أن ° لا يُزاحفا مماً فتحذف الياء والنتون ، ولا يسلما مماً بأ بقاء اليساء والنتون ، بل لا بد من زحاف أحد السبين وسلامة الآخر ، فأ ما أن تحذف الياء بالقبض وتسلم النتون من الكف فيأتي الجزء على « مفاعلًن » وأمّا أن تحذف النون بالكف وتسلم الياء من القبض فيأتي الجزء على « مفاعل » •

ومثل هذا الحكم يجري أيضاً على « مفعولات » في المقتضب ووزنه : مفعولات مستفعليز مفعولات مستفعليز

ففي أو لها سببان خفيفـــان متجـــاوران « مفــ ععو » ولا بد من زحاف أحدهما وسلامة الآخر ، فأمّـا أن تحــْذف الفاء بالخبن وتسلم الواو ،

 <sup>(</sup>١) في شعراء الغري : « المعاقبة والمراقبة والمكانفة » • باسقاط كلمة « باب » وتقديم المعاقبة على المراقبة وسياق النظم يقتضى تأخيرها •

فتأتي على « مَعُولات' » وتنقل إلى «مفاعيل» ، وأمّا أن تحذف الواو بالطّيَ وتسلم الفاء فتأتى على « مَفْعُلات » وتنقل إلى « فاعلات » •

وهذا هو النّذي يصطلح العروضيون على تسميته بالمراقبة أو التراقب فيقولون : إنّ بين ياء « مفعولات » ونونها مراقبة ، وبين فاء « مفعولات » وواوها مراقبة أيضاً •

فالمراقبة : إذاً أن يتناوب الزّحافَ سببان خفيفان متجاوران في جزء واحد ، بحيث لا بدَ أن يزاحف أحدهما ويسلم النّاني ، فلا يزاحفان ممّاً ولا يسلمان معاً •

ولا تجري المراقبة في غير « مفاعيلن » في المضارع و « مفعولات » في المقتضب •

والى كون المراقبة إنّما تقع في جزء واحد الأشارة بقول النّاظم :

------ ولــكن منعـــا بغير جزء واحـــد أن يَقَعـــا

#### المعاقبة أو التعاقب:

نعود الى « مفاعيلن » مرة أخرى ، ولكن في بحر الهزج ، ووزنه : مفاعيلــن مفاعيلــن

لنرى هنا أن حكم السببين المتجاورين « عيان » أن لا يزاحفا معاً ، فأ ذا حذفت الياء بالقبض سلمت النون من الكف فجاء الجزء على « مفاعلن » وإذا حذفت النون بالكف سلمت الياء من القبض فيأتي الجزء على « مفاعيل » ، كما هي الحال في المراقبة غير أن السببين هنا قد يسلمان جميعاً فيأتي الجزء على « مفاعيل » وهذا فرق ما بين المراقبة والمعاقبة ،

فالمعاقبة في السّببين المجــاورين أن لا يزاحفا معاً وإنما يجــوز ان يزاحف أحدها ، ولكنهما قد يسلمان جميعاً من الزّحاف •

ثم َ إِنَ المعاقبة كما تقـع بين الستـــــــين وهما في جزء واحـــد ـــــ كما رأيت ــــ تقع بينهما وهما في أكثر من جزء واحد ، وهذا من فروق ما بين المراقبة والمعاقبة أيضا ، وإليه أشار النّاظم بقوله « ••• ومطلقا فرض »

والمعاقبة في جزء واحد تكون في خمسة أبحر ، في « مفاعيلن من الهسزج والعلمويل والوافر (١) ، وفي « مستفعلن » من المسرح (٢) ، والكامل ، قال ابن رشيق : « وكذلكسين « مستفعلن » في الكامل تعاقب فاءها ، (٢) .

والمعاقبة فيأكثر منجزء تكون فيالمديد والرّ ملوالخفيفوالمجتث<sup>(1)</sup>. وسيأتي مزيد توضيح لذلك عند بحث أنواع المعاقبة .

وجزء المعاقبة الَّذي سلم من الزَّحاف لأجل المعاقبة يسمَّى «بَر ِيَّا» ، قال النَّاظم :

وأيّ جزء ينبسري خليّا منه فسندا يدعونه بريّا فالبرى: هو جزء المعاقبة الّذي سلم من الزّحاف لأجلها •

#### الكانفة

وقد يجتمع السّببان الخفيفان في جزء واحد ويكون لهما من حيث

 (١) اصل « مفاعيلن » في الوافر « مفاعلتن » سكنت لامها بانعصب فنقلت الى « مفاعيلن » وعندئذ تجرى المعاقبة بين يائها ونونها .

(٢) انما تجرى المعاقبة في مستفعلن من المنسرح اذا كانت عروضا ٠

(٣) اصل « مستفعلن » في الكامل « متفاعلن » سكنت انتاء بالاضمار فنقلت الى « مستفعلن » وعندئذ تجرى المعاقبة بين سينها وفائها ، كما قال ابن رشيق ، ولم ينتبه الى ذلك محقق « الممدة » الاستاد محيى الدين عبدالحميد فعلق على قول ابن رشيق بالفقرة التالية : « لعله في الرجز ، فان الكامل « متفاعلن » وهو سبب ثقيل فسبب خفيف ، بعدهما وتد مجموع ، وفرض كلامه في سيبين خفيفين » ٠ « العمدة ج١٠ ص ١٤٩ و ١٥٠ » وتعجل الاستاذ فوقع في خطا آخر من حيث احتمل التعاقب في الرجز ، ومستفعلن في الرجز لا تجري المعاقبة بين سينها وفائها لمكان المكانفة بينهما فقد يحذفان معسا « وعجل سبق خير تؤده » ٠ « وعجل سبق خير تؤده » ٠ «

 (٤) قصر ابن عبد ربه حديثه على التعاقب الواقع في اكثر من جزء واحد لذلك حصره في البحسور الاربعة التي ذكرنا ، فبعد ان ذكر انواع التعاقب : الصدر والعجز والطرفين ، قال في منظومته :

يدخل في المديد والخفيف والرمل المجزوء والمحددوف ويدخل المحتن أيضاً أحمعه ويدخل المحتن أيضاً أحمعه ويدخل المحتن أيضاً

الزحاف والسلامة حكم آخر يختلف عما رأيناه في المراقبة والمعاقبة ، كما تشاهد ذلك في « مستفعلن » من بحر الرّجز ، فالسببان هنا « مستف » يجوز فيهما أن يسلما معاً فيقي الجزء على حاله « مستفعلن » وأن يزاحفا مماً فيصير الجزء إلى « فعَملتُنن » وأن يزاحف أحدهما ويسلم الناني ، فأ ذا زوحف السبب الأول صار الجزء إلى « مفاعلن » وإذا زوحف الثاني صار الجزء إلى « مفعلن » •

وهذا ما يصطلحون على تسميته بالمكانفة فيقولــون : إن بين سين مستفعلن وفائها مكانفة •

فالمكانفة بين الستبين جواز زحافهما معاً وسلامتهما معاً ، وزحاف أحدهما وسلامة الآخر •

وتجرى المكانفة في « مستفعلن » من الرّجز والسّـبريع والبسيط والجزء الأول من شطري المنسرح » وفي مفعولات منه أيضاً •

## فصل في ١١) انواع المعاقبة

یکیه أو یسلم ما تقدماً یعد دا عجزا وهذا صدرا فأنسه ذا طرفین ید عمی وكلُ مَا زُوحِفَ كَيْ يَسَلَمُ مَا فَهُو عَلَى الحَالَيْنِ حِينَ يَطُرُ ا وَمَا أَنَى الأمرانِ فَيه ِ جَمْعًا

\* \* \*

تقدم أن المعاقبة كما تكون بين السبيين في جزء واحد تكون بينهما في أكثر من جزء ، وعندثا قد يزاحف أول الجزء ليسلم الجزء الذي قبله ، وفي هذه الحالة يسمتى الجزء المزاحف « صدراً » لوقوع الزحف في صدره ، وقد يزاحف آخر الجزء اليسلم الجزء الذي بعده ويسمتى الجزء المزاحف عندئا « عجزاً » لوقوع الزحاف في عجزه ، وقد يزاحف أول الجزء وآخره فيسلم ما قبله وما بعده فيسمتى الجزء المزاحف هذه المرة « الطرفين » ووجه التسمية واضح ، فالمعاقبة ثلاثة أنواع :

١ – الصدر (٢): وهو ما زوحف أو له ليسلم ما قبله ٠

۲ ــ العجز <sup>(۳)</sup> : وهو ما زوحف آخره ليسلم ما بعده ٠

٣ ــ الطرفان : وهو الجــزء الذي زوحف أو له وآخره ليسلم ما
 قبله ومــا بعده ٠

وإنها تجري المعاقبة بأنواعها النّلانة في أربعة أبحر: المديد والرّمل والخفيف والمجتث ، ففي المديد قد تكون « فاعلاتن ، صدراً أو عجزاً أو طرفين ، فأ ذا حذفت ألفها بالخبن لتسلم نون فاعلاتن قبلها من الكف فهي صدر على النحو الآمي :

فاعلاتين فاعلن فاعلاتين في علاتين فاعلن فاعلاتين

<sup>(</sup>١) سقط « فصل في » من شعراء الغري ٠

 <sup>(</sup>٣) و (٣) لكل من « الصدر » و « العجز » معنى آخر ، اذ يطلق الصدر على الشطر الاول من البيت ، ويطلق العجز على الشطر الثاني منه ، وقد تقدم بيان ذلك •

وإذا حذفت نونها بالكف لتسلم ألف فاعلن أو فاعلاتن بعدها من الحنبن فهى عجز على النحو الآني :

فاعلات فاعنن فاعلات فاعلاتن ٠٠٠٠٠

وإذا حذفت ألفها ونونها بالشكل ليسلم مــا قبلها ومــا بعدها فهي «طرفان » على النحو الآتي :

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ف علاته فاعلن فاعلاتن

أما « فاعلن » فقد تكون صدراً حين تحذف ألفها بالخبن ليسلم ما قبلها ، ولا تكون عجزاً ولا طرفين •

وفي الرّمل قد تكون « فاعلاتن » أيضاً صدراً أو عجزاً أو طرفين على نحو ما رأيت في المديد ، فأ ذا حذفت ألفها بالخبن ليسلم الجزء الذي قىلها فهي صدر على النحو الآتي :

فاعلاتن ف علاتن ٠٠٠

وإذا حذفت نونها بالكف ليسلم الجزء النّذي بعدها من الخبن فهي عجز على النحو الآتي : فاعلات فاعلات ٠٠٠٠

وإذا حذفت ألفها ونونها بالشكل ليسلم ما قبلها من الكف وما بعدها من الخبن فهي « طرفان » على النحو الآنبي :

فاعلاتن ف علات فاعلن ٠٠٠٠٠

أما « فاعلن » فقد تكون صدراً حين تحذف ألفها بالخبن ليسلم مــا قبلها ولا تكون عجزاً ، ولا طرفين •

أما في الخفيف فقد تكون « مستفعلن » صدراً أو عجزاً أو طرفين : إذا حذفت سينها بالخبن لتسلم « فاعلاتن » قبلها من الكف سميت

صدراً على النحو الآتي: فاعلاتن مفاعلن(١) ٠٠٠٠

وإذا حذفت نونها بالكف لتسلم فاعلاتن بعدها من الخبن سمّيت عجزاً على النحو الآبي فاعلاتن مستفعالُ فاعلاتن ٠٠٠٠٠

 <sup>(</sup>١) « مفاعلن » هذه أصلها « مستفعلن » حذفت سينها بالخبن فصارت « متفعلن » ثم نقلت الى « مفاعلن » .

فا ذا حذفت سينها ونونها بالثمكل لسلامة ما قبلها وما بعدها سميّت « الطرفينَ » على النحو الآني : فاعلانن مفاعل فاعلانن •••

وكذلك « فاعلاتن » هنا قد تكون صدراً أو عجزاً أو طرفين على غرار ما رأيت في مستفعلن • إذا حذفت ألفها بالخن لتسلم مستفعلن قبلها من الكف كانت صدراً ، وإذا حذفت نونها بالكف لتسلم مستفعلن بعدها من الخبن كانت عجزاً ، وإذا حذفت ألفها ونونها بالشكل ليسلم ما قبلها وما بعدها كانت » الطرفين « •

وتجرى المعاقبة بأنواعها النّلانة في المجتث على نحو ما رأيت في الخفف ، لأنه محتث منه ووزنه :

مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

باب القاب الابيات × ألت يعنزك للتمام إن ورَد ، مُستوفياً أُجزاءَهُ مِنَ العدد شے ط أن تكرى على السَّواء فها جمعاً علل الأجازاء فأن جرت فيها على اختلاف بالمنسع والجسواز فَهُو َ الوافي وأَوَّلُ الأمرين عندي لم يَجُـــزْ سمًا عُدًا الكاملَ أو بحر َ الرّجز ونقص' نصف ِ منه یُدْعَی شَطْرَا والنَّقِيلِ فيه ثابتٌ في الأُحْرِيَ ونقص' جزءين وثلثمين يُعَمَّم جَزْءًا وَنَهُكُا ذَا وِذَا فِمَا وَرَدْ وَمَا حَوَى جُزءَين منه يُدْعَى موحَـــــداً ويســـتحق المَنْعـَــا×× و سَمَّه مُصمَّتًا ١١ كما رُوي انْ خَالف الضرب' العروضَ في الرّوي × × ×

× سقطت كلمة « باب » في شعراء الغرى ٠

 <sup>«</sup> هكذا ورد في المخطوطة "وفي شعراء الغري أيضا ، وهـو غير صحيح المحتوى ، لأن ما حوى جزءين انها يسمئى منهوكا ، أما الموحد فهو ما بقي منه جزء واحد فقط على ما سنفصله قريبا وربما كان البيت محرفا ، ولعل اصله :
 وما حوى جزءا فذاك يدعى

أو شىيء قريب من هذا ·

<sup>× × ×</sup> في شعراء الغري وسمه مسمطا ٠٠٠ بالسين ٠

وهسو إذا تنوافقَسَا مُقَفَّى (٢) إنْ لم تُغَيِّرْ في العروضِ حرفا أمَّا مع التّغيير فيها فَيُعَسَد ° مُصَرَّعًا(٣) بلا خلاف من أحد °

\* \* \*

تعليق الناظم

١ ــ بيته : أَأَنَ ْ تُوسَّمَتَ مِن ْ خَرَقَاءَ مَنزَلَةً ۗ

ماءُ الصَّبابَة ِ مِن ْ عينيك َ مَسْجُنُوم ْ أَ

٢ ــ بيته : قفا نبك مِن ْ ذكرى حبيب ومنزل بسيقط اللوى بين الدَّخُول فحومَل ب

۳ ـ بيته : قفا نبك من ذكرى حبيب وعر ْفَان

وربع خلت آياتُه' مُنْــٰـٰذُ أَزْمَان ِ ج

وقوله : أجارتنَــَا إنَّ الخطـوبَ تــوبُ

وإنتِّي مقيــم مَا أقـــامَ عَسيبُ د

تخريج الشىواهد

أ \_ البيت مطلع قصيدة لذي الرمة ، وانظر ديوانه تحقيق المستشرق. كاريل هنرى هيس وفيه : أعن توسمت ٥٠٠ والبيت من شواهد النحو وهو الشاهد ٢٣١ من شواهد المغنى وانظر شرحها للسيوطي ، واستشهد به في العمدة والكافي والصبان ، وفي شعراء الغري : « إن توسمت ٢٠٠٠ ، بهمزة واحدة مكسورة .

ب \_ مطلع معلقة امرىء القيس ، ولا اشهر من « ففا نبك » •

ج ـــ لامرىء القيس وفي الديوان : ورسم عفت ١٠٠ استشهد به في الكافي ٠ د ـــ لامرىء القيس ، وفي الديوان : اجارتنا إن المزار قريب ١٠٠٠ استشهد. به في الكافي ٠ وضعوا لكل نوع من أنواع الأبيات لقبا يميزه عن غيره من حيث تمام أجزائه أو نقصها ، ومن حيث تفاوت هذا النقص في الأجزاء ، وحكم العلل والزّحافات فيها ، ومن حيث توافق آخر الصدر لآخر العجز ، أو عدم توافقه إلى غير ذلك ، وقد ذكر النّاظم في هذا الباب من ألقاب الأبيات تسعة هي :

التّام ، الوافي ، المجزوء ، المشطور ، المنهوك ، الموحد ، المصمت ، المَقْنَى ، المصرّع .

١ – فالتام : هو البيت الذي استوفى جميع أجزائه كما هي في دائرته ،
 وكان حكم العلل والزّحافات واحداً في جميع هذه الأجزاء ، لا فرق في ذلك بين العروض والضّرب والحشو ، وهذا معنى قول النّاظم :

بشرط أن تجري على السَّواء فيها جميعاً على الأجزاء

فالهزج على سبيل المثال لا يسمتى تاما لأنه دائما مجزوء لا يستوفي أجزاءه في دائرته ، والطّويل أيضاً لا يسمتى تاماً وإن استوفى أجزاءه في دائرته ، لأنَّ حكم الزَّحاف والعلمل مختلف فيهما ، فالقبض واجب في عروضه في حين أنّه جائز في حشوه ، ومثله الخفيف إذ يجوز التشميث في ضربه ويمتنع في حشوه ، وكذلك المتقارب حيث يجوز الحذف في عروضه دون حشوه .

وتعريف البيت التّام هذا لا يصدق إلا على أوَّل الكامل كقول عنترة :

> وَ إِذَا صحوتُ فَمَا أَافَصِّرُ عن ندى وكما علمت ِ شَمَاثِلِي وَتَكَرُ<sup>ل</sup>مِي

وأول الرجز كقول الآخر :

دار شلمك إذ سُلَيْمكي جارة "

فَفْرْ تُرى آياتُها مثلَ الزُبُرْ

فهما دون غيرهما يستوفيان أجزاءهما ، وحكم العلل والزّحافات في أجزاء كل منهما واحد ، لا فرق بين عروض وضرب أو حشو .

لذلك قال الناظم:

وأول الأمرين عنسدي لم يجز بما عدا الكامل أو بحر الرَّجز

٧ – والوافي: هو البيت الذي استوفى أجزاء كما هي في دائرته – مثل التمام – إلا أن حكم العلل والزّحافات يختلف في عروضه أو ضربه عنه في حشوه ، وعلى هذا – وإذا استثنينا المجزوء والمشطور والمنهوك والأوّل من الكامل والرّجز – فكل بيت عدا ذلك يسمنى وافياً ، فالطّويل والبسيط والوافر والرّمل والسّريع والمنسرح والخفيف والمتقارب ، والكامل والرّجز خلا الأول منهما – كل ذلك يسمنى وافياً ، لأنها جميعاً تستوفي أجزاءها ، وحكم العلة والزّحاف في كل منها يختلف بين العروض والضرب من جهة والحشو من جهة أخرى •

ففي الطّويل كما قلنا يجب القبض في العروض ويجوز في الحشو ، وفي البسيط كذلك يجب الخبن في العروض ويجوز في الحشو ، وفي الوافر القطف واجب في العروض والضّرب مما ، ممتنع في الحشو ، وفي الني الكامل يجب القطع في ضربه ، ويمتنع في عروضه وسائر أجـزاء حشوه ، وقس على ذلك بقية هذه البحور ، وكثير ممن كتبوا في العروض يجهلون أو يتجاهلون فرق ما بين التنام والوافي ، أو لا يرون لهذا الفرق أهمية فيطلقون لقب ذاك على هـذا واسم هـذا على ذاك ، وقـد أشار الخزرجي إلى هذا الفرق في رامزته فقال :

اذا استكمّل الاجزاء َ بيت كحشوه عروض وضرب تم َ ، أو خولفت وفي ٣ ــ والمشطور : هو الست الذي حذف شطره ، ويعتبر شطره الباقي بيتاً عروضه ضربه ، ولا يستعمل من البحور مشطوراً غير الرَّجز والسَّريع • فمن مشطور الرَّجز قول العجاج :

> يا صلح هل تعرف رسماً مكرسا قال تعسم أعرفسه وأبلسسا واتحلبت عيساه من فسرط الأسكن ال

ما لأَبسي حمزة لا يَأْتينا يَظَالُ في البت الدّي يكينا غضان أنْ لا نلهد البنيا تالله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا (٢)

وقد اعتبر العروضيّون كلّ شطر من هذا النوع من الرّجز بيساً لأنهم وجدوا الرّاجز يلتزم فيه القافية النّبي إنّما تلتزم في أواخر الأبيات، وإنّ كثيراً من الأراجيز يُنتهي بشطر واحد فلو لم يعد بينا لكان مصراعا واحدا : صدراً بلا عجز أو عجزاً بلا صدر ، ثم إنّ آخر الشّطر هنا قد يعتريه من العلل ما هو خاص بالضّرب دون العروض كما في هذه الأبيات :

إني امرؤ أبكسي على جَاريَة أبكسي على جَاريَة أبكسي على الكَعْبِي والكَعِبِي والكِعبِي والكَعِبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكِعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكَعبِي والكِعبِي والكَعبِي والكِعبِي والمِن والكِعبِي وال

فقوله « جاريته » « مفعولن » مقطوع والقطع في الرجز غير جائز في العروض ، ثم إنّه وقف عليها بهاء السّكت والعروض ليست من مواطن

 <sup>(</sup>١) مكرس : ملبد بالاوساخ ٠ ابلس : حزن ، يئس ، وانظر الإبيات في الكامل ج ١ ص ٣٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢) البيان والتبين ج ١ ص ١٩٥٠

الوقف ، ولا يمكن أن يُبرر هذا بالتَصريع لأنّ التَصريع إنّما يكون في مطالع القصائد ، وبعض أبياتها أحيانا ، ولم يؤلف في جميع أبيات القصيدة ، وأخيراً سيبقى قوله : « ولو هلكت بكيا عليَّه " ، صدراً بلا عجز أو عجزاً يلا صدر .

## ومن مشطور السّمريع قول رؤبة بن العجاج :

هَاجَكَ مِنْ أَرْوَى كُرَسَ الأَسْقَامُ وَ مَنْ زِلِ بَسَال كَخَطَ الأَقْلاَمُ والدَّهِرُ يَهْ وي بِالفَتَى في أَسُوامُ إِلَى تَقَضِي أَجَل أَوْ إِهْ مِرَامُ وَمَنْ عَنَاء المرء طُلول التَهيامُ المَّ

## وقوله أيضاً :

يا حكم بن النسندر بن الجارود أنت الجوادود أنت الجواد ابن الجسواد المحمود نبت في الجود و في نبت الجسود و المود في أصل العسود سرادق المجد عليك مسدود

ويقال في مشطور السّريع ما قيل في مشطور الرّجز من اعتبار كلّ شطر منه بيتاً ، والمبرّرات لهذا الاعتبار واحدة •

٤ - المجزوء: هو البيت الذي نقص منه جزآن ، جزء من آخر صدره وجزء من آخر صدره وجزء من آخر عجزه ، فأن كانت أجزاؤه نمانية صارت بالجزء ستة كالبسيط والمديد والمتقارب والمتدارك ، وإن كانت ستة صارت بالجزء أربعة كالوافر والكامل والهزج والرّجز والرّمل والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث .

وبعض البحور يبجب فيها الجزء فلا تستعمل وافية غير مجزوءة وهي خمسة : المديد ، والهزج ، والمضارع والمقتضب ، والمجتث ، وبعضها يمتنع فيها الجزء وهي ثلاثة : الطريل والسريع والمنسرح ، وما عدا هذه وتملك فالجزء فيها جائز فقد جاء منها الوافي والمجزوء على السوّاء ، وهي ثمانية أبحر : البسيط والوافر والكامل والرّمل والرّجز والخفيف والمتقارب والمتدارك ،

وسيأتي مزيد توضيح لهذا الموضوع مع الأمثلة عند بحث البحور •

مـ المنهوك: هو البيت اللذي ذهب ثلثاه ، ويعتبر ثلثه الباقي بيتا ،
 وجزؤه الأخير هو الضّرب والعروض • قال ابن رشيق: « وأمّا المنهوك فهو ما بنني على ثلث بيت ، ونهك بذهاب ثلثيه أي "أضعف • ، • ولا يأتي من البحور منهوكا غير الرّجز والمنسرح ، فينني البيت من كلّ منهما على جزئين :

من الرّجز على : مستفعلن مستفعلن •

ومن المنسرح على : مستفعلن مفعولات •

والنَّهك في الرَّجز أكثر منه في المسرح •

هَلُ لك والهَـلُ خَيَـر فيمن إذا غبت حضر أو نالك القروم أنرر وأن رأى خريراً نَشَرِر أو كان تقصير عذر في

ومن منهوك المنسرح :

صبراً بني عبد الدار صبراً حُماة الأدبسار ضماد ضماد ضماراً بكل بنساد

ومنه:

وَيُلُمُّ سعد سعداً صَرامة وَجِداً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مُعَلَّدًا اللهُ اللهُ

۲ \_ والموحد : هو البيت الذي بني على جزء واحد ، وقد أنبته أبو اسحاق الزّجاج ، ولا يقع ذلك في غير الرجز ، قال ابن رشيق<sup>(۱)</sup> : « وكان أقصر ما صنع القدماء من الرّجز ما كان على جزءين ••• حتى صنع بعض المتعقبين \_ أظنه على بن يحيى أو يحيى بن علي المنجم \_ أرجوزة على جزء واحد هى :

طيف' أكَمَ • بذي سَـلَمٌ • بعدَ العَتَمُ • يطوي الأكم • جـاد بفـم • إذا يُضمَ •

ويقال إنّ أول من ابتدع ذلك سلم الخاسر ، يقول في قصيدة مدح بها موسى الهادي :

موسى المطر غيث بكر ثم انهمر أَلُوى المرر كم اعتسر ثمايتسَسَر وكم قدر ثم غفر عد للسير باقي الأثر خير وشر نفع وضر خير البشر فرع مضر بدر بدر والمُفتَخَر لمن غَبَر •

والجوهري يسمنّي هذا النوع « المقطّع » •

ويقول السَّكَاكي : وقياس الموحد أن يسمَّى مشطور المنهوك •

واستطرد ابن جنی (۲۲) إلى هذا النـوع وذكر بعض هـذه النمـاذج المتقدمة وغيرها وقـال : « إنه عندي أنا قواف منسوقة غـير محشــوة » • وسنعود إلى هذا الموضوع عند الكلام على الرّجز •

٧ \_ والمُصمّت (١) : هـو البت الّذي خالفت عروضه ضربه في

<sup>(</sup>١) العمدة ج ١ ٠

۲٦٣ ص ۲ عس ۲٦٣ ٠

<sup>(</sup>٣) اسم مفعول من صمت او اصمت •

الوزن والروي كقول المتنبي [ من الطُّويل ] :

# ولم أبـق من بعـد الأحبة ســــلوة ً

ولـــكنَّني للنَّائبــات حَمُولٌ

وأكثر أبيات القصيدة عادة من المصمت الا مستهلها حيت يعمد الشاعر في أغلب الأحيان الى التوفيق بين العروض والضرب في الوزن والتروي فيسمَّى البيت حيثة مقفّى أو مصرَّعاً •

٨ ــ والمقفّى: هو البيت الذي وافقت عروضه ضربه في الوزن والروى دون أن تؤدي هذه الموافقة إلى تنسير في العروض بزيادة أو نقص ، كقول المتنبى [ من الطّويل ]:

عواذل' ذات ِ الخال ِ فَيَّ حواسِد'

وَ اِنَّ ضجيعَ الخَوْدِ منِّي لَمَا جِيدُ

العروض «حواسد » وافقت الضرب « لما جد » في الوزن والتروى ، من غير زيادة فيها أو نقص ، إذ جاءت مقبوضة على وزن « مفاعلن ، كما يجب عادة في عروض الطّـويل •

ومثله قوله من البسيط :

حَسَّام نحن نُسَارِي النَّجْمَ في الظُّلَمِ

وما سُراهُ عَلَى خُفٍّ ولا قَدَم

العروض « ظُلُمَ » كالضّرب « قَدَمَ » في الوزن والرّوي وجاءت مخبونة على « فَعَلِمُنْ » كما يجب في عروض البسيط •

فاذا أدّت هذه الموافقة بين العروض والضّرب إلى تغيير في العروض بزيادة أو نقص سمّى البيت مصرعاً •

٩ ـ فالمصرع: هو البيت الذي وافقت عروضه ضربه في السوزن والتروي كما هو الحال في المقفتى إلا أن الموافقة هنا تتم بتغير في العروض إمّا بزيادة أو نقص •

فالزَيادة كقول امرىء القيس [ من الطّويل ]: قفا نبك من ذكرى حبيب وعر ْفَان ِ ورسم عَفَت ْ آياتُه ْ منـــذْ آرَمان

العروض « وعرف ان » على وزن « مفاعلن » وعروض الطّــويل مقبوضة دائما على « مفاعلن » فزاد الشاعر فيها حرفاً ساكناً لتوافق الضّـرب « ذُ أزمان » في وزنه ورويه •

والنَّقص كقول المتنبي :

ليالي َ بعد الظاعنـين شُكـول طِوال ُ وليل ُ العاشقينَ طويل ُ العاشقينَ طويل ُ العروض « شكول » على وزن « فعولن » جاء بها الشّـاعر ناقصة عما يجب في عروض الطّـويل « مفاعلن » ليوافق بينها وبين الضّرب « طويل » في الوزن والرّوي ، فمثل هذا البيت والّذي قبله يقال له « مصرّع » ٠

قال ابن رشيق : « وسبب التّصريع مبادرة الشـّــاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منثور » •

وقال: « وإذا لم يصرع الشبّاعر قصيدته كان كالمتسوّر البّداخل من غير باب » • وقال: « ومن النّاس من لم يصرع أول شعره قلة اكتراث بالشّعر ••• إلاّ أنهم جعلوا التّصريع في مهمّات القصائد فيما يتأهبون له من الشّعر فدل ذلك على فضل التّصريع ، قال أبو تمام [من الطّويل]:

وتَقَفُو إلىَ الحَدْوَى بجدوىَ وإنَّما

يَر ُوقَاكَ بيت ُ الشِّعْر حينَ يُصَرَّع ُ

## باب(١) الاعتماد

أ الاعْتَمِاد فيض أو سَلاَمه في العَيْمِاد في الجنز على في الجنز على في أو جَبُوا التِزامه وأوّل الأمرين فيما قبل ما ينحد في من ضرب الطّويل لزيا والتّانِي فيه المتقارب استهر قبل الذي تحذفه ميمًا انبتر ومثله الجنز في الذي تكييه محذوفة العروض وصسلاً فيه محذوفة العروض وصسلاً فيه \*

قال الدّماميني : « الاعتصاد عند الجمهـور لا يطلق إلا على قبض « فعولن » في الطّويل قبل ضربه المحذوف ، وعلى سلامة نونه في المتقارب قبل ضربه الأبتر » • ثم أضاف : « وكذا على سلامة نونه قبل عروض المتقارب الثّانية المحذوفة إذا دخلها القطع على القول بعجواز قطعها »(٢) •

فالاعتماد على هذا يعني أمرين :

الأول: قبض فعولن التني قبل الضّرب المحذوف من ثالث الطّويل • الثاني: سلامة فعولن الّتي قبل الضّــرب الأبتر من رابــع المتقارب وسادسه وكذلك سلامتها قبل عروضه البتراء على القول بجواز بترها •

(۱) سقطت كلمة « باب » في شعراء الغرى ٠

<sup>(</sup>٢) وقال ابن عبد ربه : « والاعتماد في الطويل سقوط الخامس من « فعولن » التي قبل القافية اعتمد به فقبض ، ولم تجر السسلامة الا على قبح ولم يأت في الشعر الا شاذا قليلا ، والاعتماد في المتقارب سلامة الجزء الذي قبل القافية » .

فمثال الاعتماد في الطّويل قول الشاعر(١):

تُعَيِّرُ 'نَا أَنَّا قليل'' عديدُ نَسَا فقلتُ لها : إِنَّ الكرامَ قليلُ وما ضَرَّنا أَنَّا قليل'' وجارُ نا عزيز'' وجارُ الأكثرينَ ذليلُ

البيتان من ثالث الطّويل المحذوف الضّـــرب ، ضربهما « قليـــل' ، و « ذليـــل' ، على « فعولن » فجاء الجزء قبلهمـــا مقبوضاً على « فعـــول' ، « كرام َ » و « نرين َ » وهذا هو الاعتماد في الطّويل .

ومما ترك فيه الاعتماد فجاء على غير هذا الوجه وهو قليل غير سائغ ــ قول امرىء القسس :

أُعِنِّي على برق ٍ - أراه - وَمَيِضٍ

يُضيِي ُ حَبِيّاً في شَمَارِيخَ بِيضِ

الضرب محذوف « خ َ بيض » « فعولن » وجاء الجزء قبله غير مقبوض كما كان يجب « شماري » » « فعولن » ، وهذا البيت مطلع قصيدة ترك الاعتماد في أكثر أباتها •

ومثل ذلك في ترك الاعتماد قول نهشل بن حَريَ التميمي يرثي أخاه مالكا وقد قتل في صفين :

> تطاول هــذا الليــل مـَــا كادَ يَـنْـجَـلي كليــــل التَّـمام ما يُريدُ انصـر َامَـا<sup>(٢)</sup>

> > ومنها أيضا:

يقلنَ ثَـوَى رَبُّ السَّماحة ِ والحِـجِىَ وذو عــزة ِ يَـأبيَ بهـــا أَنَّ يُضاَمَا

۲۱۱ شرح نهج البلاغة ج ٥ ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>۱) من قصيدة اشتهرت نسبتها الى السموءل ، وفي عيار الشعر ص ٦٥ أنها لعبد الملك بن عبدالرحيم الحارثي • وفي الاغاني ج ٨ ص ١٤٩ انها لدكين الراجز ،وفي ج ٢ ص ١٤٥ لشريح بن السموءل •

ومثله قول الأحوص والشَّاهد في البيت الثَّالث :

لقد منعت معروفها أم جعفس و اِنتِي إلى معروفها لَـفَقير (١) أَ دُور أُ وَلُولا أَنَ أَرَى أَمَ جعفس بأبياتيكُم ما دُر ْتُ حيث أَدُور أُزُورُ البيوتَ اللاَّصِقاتِ بِبيتِها وقلبي إلى البيتِ الذي لا أَزُورُ وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله :

وأول الأمرين فيمسا قبل ما يحذف من ضرب الطّويل لزما ومثال الاعتماد في المتقارب قول المعرّى في لزوميّاته:

مجوسسية "وحَنيفيَّ ونَصْرانَه "ويَهُوديَّ من من الموت مَفْد يِنَه (۲) الفي مَفْد يِنَه (۲)

فالبيتان من رابع المتقارب الأبتر الضّرب ، ضربهما « يَـهُ " ، على وزن « فع » لذلك وجبت السّلامة في الجزء قبله ، فجاء غير مقبوض على « فعولن » ، وهو « يهود يِـْ » في البيت الأول ، و « ت مِفد يْـ » في البيت التّاني .

ومثله قول الآخر :

تَعَفَّفُ وَلاَ تَبْتَئِيسِ فَمَا يُفْضَ يَأْتِيكَا

فالبيت من سادس المتقارب الأبتر الضّرب ، ضربه «كا » على « فع » لذلك سلم الجزء الّذي قبله ، وهذا هو الاعتماد في المتقارب الّذي أشار اليه النّاظم بقوله :

والثاني فيه المتقـــــارب اشتهر قبل الذي تحـــــذفه مما انبتر

ولكن سيأتي في بحث المتقارب أن بعض العروضيين يوجب سلامة هذا الجزء قبل كل ضرب من ضروب المتقارب عدا الصحيح ، لا فرق بين

<sup>(</sup>١) الاغاني ج ٦ ص ٥١ و ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢) اللزوميات جـ ٢ ص ٦٥٣ ، وفي الاصل بمفديه ، وهو تحريف ٠

الأبتر منها والمحذوف والمقصور ، وذلك عند قول النَّاظم :

« وقيل قبل َ الضــــرب ِ مُطلقاً هـُجر

اِلا الذي مَع صحة ِ الضرب ذ'كرِ »

أي هجر القبض قبل كل ضرب من ضروب المتقارب ما عدا الضرب الصّحيح .

وكذلك يجسري الاعتماد في المتقارب في الجسزء الذي قسل عروضه المحذوفة ، إذا دخلها القطع ، على القول بجواز ذلك ، فتكون العروض بالحذف والقطع بتشراء \_ على ما عرفت \_ وعندئذ تجب السلامة في الجزء الذي قبلها ، كقو ل الشاعر ، والشاهد في البيت التاني :

وأَهَدُى لَنَا أَكْبُشَا تَبُحْبِحُ فِي الْمِرْبَدِ ('' وَأَهُدُى لَنَا أَكْبُشَا وَيُعَلِمُ مَا فِي غَلَدِ

فعروض البيت الثاني « دي » بتراء على وزن « فع » لذلك اعتمد. الجزء الذي قبلها فجاء سالماً من القبض على « فعولن » وهو « ك ِ في النّا » • وهذا ما أشار إليه النّاظم بقوله :

ومثله الجزء الذي تليـــه محذوفة' العروض وصلاً فيه

ويلاحظ أن الناظم لم يذكر القطع مع الحذف في العروض هنا لاعتماد الجزء الذي قبلها ، بل اكنفى بقوله : محذوفة العروض ، والذين ذكروا الاعتماد قبل هذه العروض ، جعلوا دخول القطع إلى جانب الحذف فيها بحيث تكون بتراء \_ شرطاً لاعتماد الجزء قبلها ، قياساً للعروض على الضّرب الأبتر كما رأيت ذلك في قول الدّماميني السابق .

 <sup>(</sup>١) تجد البيتين في رسالة الغفران ص ١٤٩ ، ورواية البيت الثاني في العقد الفريد « وروحك في النادي وتعلم ٠٠٠

## باب البحسور

فصل في أعاريض الطويل وضروبا

الضَّرب في بحر الطَّـويل اختَـلَفَا

سَالًا ، أو مقبوضًا ، أو مُنْحَذ فِعَا(١)

وربَّمــا زِيدَ به أَن يُقْصَـــرا<sup>(٢)</sup>

لكنَّ لِي فَيِمَا يُسِرَادُ نَظَرَا

وَ وَ حَدْدَةُ العروضِ فيه تُشْتَرَ طُ ْ

فَأَيْتُهَا مَقْبُوضَةُ الْجُسْزُءِ فَقَطَهُ

وقيـــل قــد تنحذف' العروض

وضربُها محذوف (٣) أو مقبوض (١)

ولا تُجِزِ \_ مالم يُصَرَّع ْ \_ أَن تَتُمْ

وشذ ما يُر ُوكَى له ُ ممَّا نُظمٍ ٣٠٥

تعليق الناظم

١ \_ مثال السالم:

أَبَـــا مُنـــذر كانت عُــروداً صَحيفتى

ولم أُعطِكُم ْ في الطَّوعِ مَالِي وَ لا عر ْضي \_ أ

ومثال المقبوض :

ستُدي لك الأيام ما كنت حاهلاً

ويأتيك َ بالأخسارِ مَن ْ لـم تُزَوَّد ِ ـ ب

ومثال المنحذف :

أقيموا بَنْيِي النُّعمانِ عنَّا صدوركُمْ

وَ اِلا تُقيِيدُ وَا صَاغِرِينَ الرؤوسَاء \_ ح

۲ \_ بیته :

أحنظ الله المسود الميشم وصبرتم المنسان المدال المنسان المدال المنسود المساد المساد المسافر ال

٣ \_ مثال المحذوف :

لقـــد سَــاءَني سعد وصاحب سـعد ومـا طلبَــا في قتلـــه بِغــُــرامَه ـ هـ

٤ ــ ومثال المقبوض :

جَزَى اللّبه عِساً عِس َ آل ِ بَغِيضٍ جَزَاءَ الكلابِ العاوِيَاتِ وقد فَعَل ْ ـ و

ه ـ بيته:

ونحن ضــربنــَا الخبــــلَ يـــومَ نـهَــَــاوَ نَـْد وقــد أحجمت عنـّــا اللبوث الْضَراغـِم' ـــ ز وقول المتنبي :

تَفَكُـُـــرَ 'ه ' عِلمِــم'' ومنطقـُــه' حـُــكُمْ ' وباطنـُــه' ديــن'' وظاهــــر'ه' ظـُـر ْف' ــ حـ

## تخريج الشىسواهد

- أ \_ لطرفة بن العبد ، استشهد به في العقد الفريد ، والاقناع ، والفصول والغايات صهه ، والعيون والكافي ومفتاح العلوم ، والصبان وشسرح الخزرجية .
- ب ـ من معلقة طرفة ، استشهد به في العقد ، والاقناع ، والعيون ، والكافي،
   والمفتاح ، والصبان ، وشرح الحزرجية .
- ج \_ ليزيد بن الخذاق من قصيدة تجدها في المفضليات « ٧٩ » =

. . . . . . . . . . . . .

وفيها: كارهين بدل صاغرين ، واستشهد به في الاقناع ، والعقد ،
 والكافي ، والمتاح ، والعون ، والصان ، وشرح الخزرجة .

- د ـ لامرىء القيس ، استشهد بهما في العمدة ج ١ ص ١٤٨ ، ومحيط الدائرة ، واستشهد في العيون بالبيت الناسي فقط وهو في الديوان ضمن خمسة ابنات لس معها الست الأول .
- ه \_ استشهد به في العيون ومحيط الدائرة ، وفي شعراء الغري : «لغرامه» •
- و ــ للنابغة الذبياني مطلع قطعة من أربعة أبيات ، ونصه في الديوان صنعة
   ابن السكتيت ، وتحقيق الاستاذ شكري فيصل :

جزى الله عبسا في المواطن كلها 💎 جزاء الكلاب ••••

وجاء في التعليق عليه : « ويروى» :

جزى الله عساً عس آل بُغَيَّض م

ويروى:

جزى الله عبساً عبس بني بَغيض ٍ • • على ما ترى فيه من الزحاف • • وهو في الديوا نط صادر :

جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب ٠٠٠ وبهذا النص الأخير ينسب لأبي الاسود الدئلي ، وانظر ديوانه تحقيق الاستاذ عبدالكريم الدجيلي • والبيت بهذا النص من شواهد النحو في باب الفاعل ، وانظر الميني ، والخزانة ، والخصائص حـ١ ص ٢٩٤ استشهد به في العمدة حـ١ ص ١٤٨ و ص ١٧٧ ، والعيون ومحط الدائرة . •

ز ـ استشهد به في العيون ومحيط الدائرة •

من قصيدة أولها: لجنية أم غادة رفع السجف ، وانظر اعتــذار
 الجرجاني عنه في الوساطة ص ٠٤٨٠ .

## البحر الطسويل

وزنه في دائرته : فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن

*فاعىلن* مرتيز

والشيائع في هذا البحر عروض واحدة وثلاثة أضرب ، فأبياته ثلاثة •

العروض « مفاعلن » مقبوضة ، لها ثلاثة أضراب :

الضرب الاول : سالم « مفاعيلن » وشاهده :

أَبُها منهذر كهانت ْ غُروراً صَحَيِفَتِي ولمَ أَعْطِكُم ْ فِي الطَّوْعِ مَالِي وَ لا عِر ْضِي

تقطيعه:

ابا من ذرن کانت غـرورن صحيفتی ولم اع طکم فططو ع مال ولا عرضی فعولــن مفاعيلــن فعولــن مفاعلــن فعولــن مفاعيلـــن فعولــن مفاعيلـــن

العروض كما تسرى « صحيفتي » وزنهــا « مفاعــلن » والضّـرب « ولا عرضي » وزنه « مفاعيلن » • وهذا هو البيت الأول من الطّـويل •

الضرب الثاني: مقبوض كالعروض « مفاعلن » وشاهده :

ستُبدي لك الايسام' ما كنت جاهـ الا

وَيَأْتِيكَ بِالأَخْسِارِ مِن لَم تُسْزُودِ

فالعروض « تَ جاهلا » وزنها « مفاعلن » والضَّرب « تزوَّد ٍ » وزنه « مفاعلن » أيضًا • وهذا هو البيت الثاني من الطَّويل •

الضرب الثالث : محذوف « فعولن » وشاهده :

أُ قَيِمُوا بَنِي النّعمانِ عَنَا صدوركُمْ ۗ

وَ إِلاَّ تُقيمُ وا صاغرينَ الرُّؤُ سُل

فالعروض « صدوركم ، وزنها « مفاعلن » والضرب « رؤوسا ، وزنه « فعولن » • وهذا هو البيت الشّاك من الطّـويل •

وهذا هو المشهور من أعاريضه وضروبه •

ولهذا البحر شواذ أشار النّاظم إلى بعضها ، فمن ذلك : أن يجيء ضربه مقصوراً على « مفاعل ْ » ، فقد أنشد أبو زيـــد الأنصاري في نوادره لعمرو بن شاس<sup>(۱)</sup> :

لطيفة ' طَيِّ الكَشْحِ مُضمرة ' الحَشَــا

هَضِيم العِناق ِ هونة عير مجبال ْ

تَميِلُ على مثل الكثيبِ كُأْنَهُا

نَفًا كلّما حركتَ جانبِبَهُ مَالٌ

فالضّرب « مقصور » « ر مجبال " » و « بهومال " » على وزن « مفاعل " » ولو أطلقت الرّوي وحركته في البيتين لصار الضّرب سالماً « ر مجبالي » و « بهومالا » « مفاعيلن » ولكن حركة الرّوي ستختلف بين الكسرة في البيت الأول والفتحة في البيت الثّاني ، وهذا من عبوب القافية يسمونه الأصراف قال ابن رشيق (٢) بعد أن ذكر البيتين : « وهذا شيء لم يعرفه العروضيون وهو عندهم مطلق محمول على الأقواء (٢) كما حمل قول امرى القسى :

أَحنظ الله السوحامية أو صبرتم أو صبرتم أو كُلَّ تَسَيْن خيراً صالحاً ولأر ضان أي المساب أن يقية المسادي المساهيد غران والوجه أن عند المساهيد غران وهذا ما أشار إله الناظم بقوله:

وربّما زيـد به أن يُقصّبرا لكن ّلي فيمـــا يزاد نظـرا ولعل وجهة نظره في ذلك وجهة نظر ابن رشيق •

١) من جملة أبيات تجدها في النوادر ص ٤١ \_ ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) العمدة ج١ ص ١٤٨٠

 <sup>(</sup>٣) كان الاولى أن يقول: محمول على الاصراف، لان الاقواء اختلاف حركة الروى بين الضمة والكسرة، اما اختلافها بين الفتحة من جهة والضمة او الكسرة من جهة أخرى، كما هى الحال هنا فاصراف.

ومن ذلك أيضا أن تجيء عروضه محذوفة « فعولن » بضرب محذوف مثلها ، أو مقـوض « مفاعلن » •

واستشهدوا لهذه العروض المحذوفة مع الضرب المحذوف بقـــول الشـــاعر :

لقد ساءَ نبي سعــد وصاحب' سعد ٍ ومــا طلبــا في قتلــه بِغـــــــرامــه°

العروض « ب سعد » والصّرب « غرامه » كلاهما محذوف عــلى « فعولن » ومثله قول هـَـو ْبَـر الحارثي (' ) ، والشـَاهد في البيت الأول :

أَكَا حَسَلُ أَتَى النَّيْمِ بنَ عَبِدٍ مَنَّاةً

عَلَى الشَّنْ و فيما بينا ابن تميم

بمصرَعنِنَا النَّعمانَ يسوم تألَّبت

علينا جمــوع" مين شَظَى وصَميم

ومثله قول ضباب بن سبيع الحنظلي(٢) :

لَعمرِي لقد بر ً الضَّبَابَ بنسوه

وبعض البنين حُميَّة وسُعَال ُ

واستشهدوا لهذه العروض مع الضّمرب المقبوض بقول النّابغة :

جَزَى اللُّهِ عبساً عبس آل بغيض

جزاءً الكلاب العساويات وقسد فَعَلُ فالعروض « بغيض » محذوفةً ، والضّرب ﴿ وَقَدَّ فَعَلَ » مَقَوضَ عَلَى « مَفَاعَلَمْ: » •

واِلِّي هذا وذاك أشار النَّاظم بقوله :

وربما تنحذف العروض وضربها محذوف أو مقبوض

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص ٦٣٠

<sup>(</sup>۲) العصدة ج ۱ ص ۱٤٤ وتجد البيت مع جملة أبيات في نوادر أبي زيد ص ۱۱۰ ·

وزادوا أيضا عروضاً ثالثة تامة « مفاعيلن » وأنشدوا : ونحن ضربنسا الخيسل يسسوم نهاونسد وقد أحجمت عناً الليسوث الضراغم جاءت العروض « نهاوند » تامة على « مفاعيلن » • وفي مثل هذا وقع المتنبى إذ قال :

تفكُـــر ْهُ علــم ْ ومنطقه حـُكُم ْ وباطنُـه ْ دين ْ وظــاهـره ْ ظَــر ْف ْ فَـــو فَــاء فَــــ فَــاء بالعروض « قهي حكمن » تامة على « مفاعيلن » > قال الواحدي : ولو قال : ومنطقه هدى أو تقى لصح الوزن •

ومجيء العروض هكذا تامة غــير جائز ولا ســـائغ اِلا اذا كان ذلك لتصريع ، في مطالع القصائد أو في أثنائها أيضا ، كقول المتنبي :

تُسيِت وما أنسَى عناباً على الصَـد ولا خَفَراً زادت بـ م حُمرة الخـد ولا خَفَراً زادت بـ مـ حُمرة الخـد ولا ليلـة قصــير أنها بقصــيرة (١) أطالت يدي في جيدها صُحْبة المقد

وقال منها :

يُعلَّلنا هـــذا الزَّمان بـِـذَا الوعدِ

ويَخدع' عمَّا في يديه ِ مين ِ النَّقد ِ

فجاءت العروض في البيت الأول « على الصّد ِ » وفي البيت النّالث « بذا الوعد ِ » تامة على « مفاعيلن » من أجل التّصريّع ، والي ذلك أشار النّاظم فقال :

ولا تجز \_ مــا لم تُصـرع \_ أن تتم ْ

وشذ ما يُروى له ممًا نُـظـِمْ

<sup>(</sup>١) القصيرة المرأة المحجوبة في البيت ٠

وكما لا يجوز مجيء العروض هنا تامة إلا من أجل التصريع كذلك لا يجوز مجيئها محذوفة « نعولن » إلا من أجل التنصريع أيضا ، كقول المتنبي :

ليالي مسد الظّاعنين َ شُكول طوال وليل العائد قين طويل فجاءت العروض «شكول» محذوفة على «فعولن» من أجل التصريع • وكل ما روي من الطّويل مما عروضه محذوفة أو سالمة لغير تصريع لا يعدو أن يكون بيناً نادراً ، أو مجهول القائل ، أو مختلفاً في روايته ؟ فيت النّابغة يروى بروايات أخرى كما أشرنا الى ذلك منذ قريب • وبيت هوبر الحارثي يرويه أبو عيدة هكذا : (×)

ألاً هـل أتى التّيم بن عبد مناءة « مناءة » بالمدد ، فبلا شاهد فيه

#### فى زحافـــه وعلله

الكف والقبض إذا ما جساءاً فيه معاً ، تعاقباً سيواءاً فيه معاً ، تعاقباً سيواءاً وامنعهما عماً من الضرب سلم والتابي في المحنوف منه لا يملم وطلل يدخل فيمنا قبله (۱) وكرة القبض بها القبح انجلي (۲) والتابع والترم (۳) والتابع عليه دخلاً

<sup>(×)</sup> الفصول والغايات ص ٦٣ ·

تعليق الناظم

١ \_ بته:

وما كــل دي لُبِّ بمؤيك صحَه ُ ومــا كـــل مُؤت نصحَه بِلَبِيبِ أ

٢ \_ مثال القيض:

أتطلُب' مَن ْ أســـود' بيشــةَ دونَه'

أبسو مطر وعامر وأبسو سسعد ِب

٣ \_ مثال الثرم:

هَاجَكَ رَبُعٌ دارسُ الرسـم في اللوى َ

لأسماء عَفَّى آيه المُور والقَطّر ج

٤ \_ مثال الثلم:

شاقَتْك أحداج سليمكي بعاقل فعيناك للبين تُجُمودان بالدمع د

#### تخريج الشبواهد

أ \_ لأبي الأسود الدئلي ، من جملة أبيات تجدها في ذيل ديوانه ، وفي رسالة الغفران ص ١٤٠ أن أصحاب بشار بن برد يروون الست له ؟ استشهد به في العقد والأقناع والأرشاد الشافي والصبان والعيون •

ب ــ استشهد به فيالأقناع ، والعبون، والمفتاج، وشرح الحزرجية، ومحبط الدائرة وفي شعراء الغري : « ابو سعيد » وهو تحريف • وبيشة : مأسدة ، قالت الخنساء:

من أُسْد بشة يحمى الخيل ذي ليد

من أهله الحاضر الأدنين والسادى ج \_ استشهد به في العقد ، والاقتـاع ، والعيون ، والمفتـاح ، وشــرح

الخزرجة ، ومحمط الدائرة والفصول والغايات ص ١٣٧٠ د ــ استشهد به في العقد ، والاقناع ، والعيون ، وشرح الخزرجيــــــــ ،

والمفتاح ، ومحمط الدائرة .

### فى زحاف الطويل وعلله

الزحافات والعلل الّتي تدخــل الطـّـــويل هي : الــكف ، والقبض ، والتّـلم ، والتّـرم •

#### فأما بالنسبة الى حشوه:

فيجوز في كل « مفاعيلن » الكف أو القبض ، فتصير بالكف « مفاعيل » وبالقبض « مفاعلن » ، ولا يجتمع فيها الزّحافان مماً ، لما بينهما من المعاقبة ، وقد وقع ذلك لأبي تمام حيث قال :

يقول' فَيُسْمِعُ ويَمشي فَيُسْسَرِعِ ويضحرب' في ذات ِ الألِه ِ فَيُسوجع'

فقوله « فيسمع' » على « مفاعل » اجتمع فيه القبض والكف فجاء تقيلا نابياً •

ويجوز القبض في كل « فعولن » فتصير « فعول' » ويكون القبض واجباً في فعولن النّبي قبل الضّرب المحذوف ويسمنّى ذلك بالاعماد ، وقد تقدم ذلك في بابه •

فمثال الكف في « مفاعيلن » قول امرىء القيس :

ألا ر'بَّ يـــوم لك منهنَّ صالــح

ولا سيَّمَا يسوم بدِ اَد َة ِ جُلْجُل

ومثال القبض في مفاعيلن وفعولن قول البحتري :

نَزُ وُرِ أَميرَ المؤمنينَ ودونَهُ سُهُوبُ البلادِ رَحُبُهَا ووسيعُها

وقول الشَّنفري : (١)

لقد أعجبتْنبي لا سَقُوطاً قيناعُهـــا

إذا مَا مشت ولا بذات تَلَفُت ِ كَأَنَ لَها فِي الأَرْضِ نِسْباً تَقُمُهُ ُ

على أُمُّها وإن ْ تُكلِّمْكُ تَبْلُت

وقول ثعلبة بن عمرو العبدي : (٢)

لمن دمِن كأنَّهُ محائف

قفار ٌ خلا منها الكثيب فَـوَاحـِف ْ

وإنتما تحتمل هذه الزحافات إذا وقعت في جزء من البيت أو جزءين ، فا ذا تجاوزت ذلك أنكرها الطبع ، ولم يتقبلها الذّوق ، وتجد ذلك واضحاً في قول امرىء القيس ، وقد زوحفت أكثر أجزائه :

سَمَاحَة ' ذَا وبر ' ذَا ووفساء ' ذَا

ونائل' ذَا إِذَا صَحَا وإِذَا سَكَرَ

ويجوز الخرم في جزئه الأول فتحذف الفاء من « فعولن » ، فأن كانت سالمة صارت « عولن » وتنقل الى « فعنلن » ويسمّى ذلك ثلماً ، وإن كانت مقبوضة صارت « عول » وتنقل إلى « فَعنْل » ويسمّى ذلك ، ما .

فمثال الثَّلم قول مرقش الأكبر<sup>٣)</sup> :

هل يُر ْجِعِن ْ لِي لِمَّتِي اِن ْ خَصْتُها

إلى عَهدِ مَا قبلَ المشيبِ خضابُها

<sup>(</sup>۱) المفصليات (۲۰) يقول: لا يسقط قناعها لشدة حيائها ولا تتلفت فان ذلك من فعل اهل الريبة ، والنسي الشيء المفقود المنسسي تقصه: تتبعه ، أمها بفتح الهمزة: قصدها ، تبلت تنقطع عن الكلام لا تطيله ، يقول: اذا مست فكانها من شدة حيائها تطلب شيئا ضاع منها فلا ترفع رأسها ، وان كلمتك لا تطيل في كلامها .

<sup>(</sup>٢) المفضليات (٧٤) ٠

<sup>(</sup>٣) المفضليات رقم (٥٣) ٠

فالجزء الأول « هـَـَل ْ يَــر ْ » أثلم وزنه « فعـْلن » • ومثله قول المتنبى :

لا يُحزن الله الأمسير فأتني لآخسة بنصيب لآخسة من حالاتسه بنصيب ومثال الترم قول الأخس بن شهاب التغلبي (١):

لابنة ِ حطان بن ِ عـــــوف ٍ منـــازل"

كما رقتش العنوان َ في الــــرق كاتب'

فالجزء الأول « لابن َ » أثرم وزنه « فَعْلُ ْ » •

ومثله قول أبي تمام :

هُن َ عَو اَدِي يوسف وصواحبُه ° فَعَرْ مُا فَقَد مَا أَدْرُ كَ السَّؤُلُ طالبُه "

### وأما بالنسبة الى عروضه وضربه ٠

فالقبض واجب في عروضه ، فهو فيها من الزّحاف الجاري مجرى العلة في اللزّوم ، لذلك قال النّاظم : وسيم ً في العروض حكم العلة » .

ويمتنع القبض في « مفاعيلن » الضّمرب الأول ، لئلا ً يلتبس بالضّمرب الثّاني « مفاعلن ، الواجب القبض •

ويمتنع الكف في « مفاعيلن » و « مفاعلن »<sup>(٢)</sup> والقبض في « فعولن » إذا وقعن ضروباً ، تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة •

<sup>(</sup>١) المفضليات رقم (٤١) ٠

 <sup>(</sup>٢) اشار الناظم الى امتناع الكف في الضرب السالم « مفاعيل » ولم يشر
 الى امتناعه في القبوض « مفاعلن » لان الكف ممتنع فيه لمكان المعاقبة فلا حاجة للاشارة اليه ٠

وبعد فالطويل يمتاز بالرّصانة والجلال في نغماته وذبذباته المنسابة الهادئة ، لذلك كان أصلح البحور لمعالجة الموضوعات الجدية التي تحتاج إلى طول لنفس والروية ، كالمدح والرّناء والعتاب والفخر والاعتذار ، وكان الفحول من الشعراء عليه يعوّلون وإليه يعمدون لذلك نراه أكسر شبوعاً في الشعر القديم ، وقد عمد بعض الباحثين إلى إحصائية أجراها في بعض الدّواوين والمجامع ، تبين منها أن نسبة الطّويل فيها قرابة الثلّد في بعض الأحيان (١) .

وكان المعرّي يقول: إذا اعترضت الدّيوان من دواوين الفحول كان أكثر ما فيها طويلا وبسيطا<sup>(۲)</sup> • ويقال إنّ العرب كانت تسمّي الطّويل الرّكوب كثرة ما كانوا يركبونه في أشعارهم • ومن الطّويل معلقة امرىء القيس وطرفة وزهير ، ولامية العرب<sup>(۳)</sup> •

#### خلاصة الطويل

#### أجزاؤه في الدائرة:

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن مرتين

وله عروض واحدة مقبوضة « مفاعلن » وثلاثة أضرب

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن والضرب الاول سالم

- = = مفاعلن = = مفاعلن ١٠ الضرب الثاني مقبوض
- : = = مفاعلن = = فعولن ١٠ الضرب الثالث محذوف

<sup>(</sup>۱) موسيقى الشعر ص ۱۹۰ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۲) الفصول والغايات ص ۲۱۲ ٠

 <sup>(</sup>٣) راجع « المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها » تأليف الـدكتور عبدالله الطيب المجذوب فقد أفاض في بحث البحور وما يلائمها من أغراض وموضوعات ، وراجع في ذلك مقدمة الإلياذة للبستاني •

#### نماذج من الطويل

البيت الاول مقبوض اعروض سائم انضرب

للمتنبي :

نَزْورُ دياراً ما يُحِبُ لها مَغْنَى ونَسالُ فِها غيرَ ساكنها الأذْنَسا ونسالُ فِها غيرَ ساكنها الأذْنَسا وقد علم الرّومُ الشَّقيُونَ أَنَّنَا

إذا ما تركنا أرضههُم خلف عدْنا وأنَّا إذا ما الموت صرَّح في الوَّغَى لَبُسْنا إلى حاجاتنا الضَّرْب والطَّعْنا

تَصَدُّنَا لَهُ قَصدً الحبيبِ لقَاؤُهُ

البَّنْنَا ، وقُلْنَا لِلسَّيُوفِ هَلْمُتَّنَا وَمُنْسَا لِلسَّيُوفِ هَلْمُتَّنَا وَمَا الخوفُ الفَتَى وَمَا الخوفُ الفَتَى أَمُنَا وَمَا رَآهُ الفَتَى أَمُنَا

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن

ر ص **البيت الثاني** مقبوض العرض مقبوض الضرب

للجواهري :

أُعِيدُ القوافي زَاهِياتِ المطالعِ مَزَاهِي أَغَارِيدَ سلجع مَزَاهِي أَغَارِيدَ سلجع لِطافًا بأفواهِ السرُواةِ ، نَوَافِيذًا لِللهِ القلب ، يجري سحرُها في المسامع

تكاد' تُحِسِ القلبَ بين سطور هَـا و تَمَسْعَ الأَردانِ مَجْرى المدامع فعـولن مفاعلن فعـولن مفاعلن

فعروان مفاعيلن فعروان مفاعلن

البيت الثالث مقبوض العروض محذوف الضّرب:

لابن الدمينة :

ولابن الرومي :

فديتُك ِ أعدائي كشيرٌ ، وشِقَّتي

بعيد"، وأتسياعي اليك فليك.

وكنت' إذا مَــا جئت' جئت' بيعلــَــة ٍ

فَأَ فَنَيْتُ عَلِا تَي فَكَيْفَ أَفْسُول

فما كلَّ يوم لي بأرضِكِ حاجة"

ولا كلَّ يــوم لي اِليــك و'صـــول

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلن فعول فعول

أُ عانقُها والنَّفْسُ بعد مُشُوقةً

اليها وهل بعد العنساق تُدَاني

كَأُنَّ فَوُادي لِيس يَشْفِي غَليكَهُ

سيوكى أَنْ تُسرى الرحانِ تمتزجان

#### فصل في اعاريض المديد وضروبــه

أَلْجَرَوْ فَي بحسرِ المَديدِ لازم وضربه مصل المديد لازم وضربه مصل العروض سالم (۱) و وَإِنْ تَكَنْ محذوفة فهسو يسرى مقسوراً (۲) ، او منحذفاً (۳) ، او أَبْسَراً (٤) وقيل بالصحية ربيسا اتلَّفَتْ (۵) والسَّطْر فيه نادر و على الأحق (۱) وإن تجيد خبنا وحذفا فهسا

تعليق الناظم

١ \_ مثال السالم:

يا لَبَكُثْرِ أَنْشِرُوا لِي كُلْيَبْسَا

يا لَبِكُر أين أين الفِراد' أ

٢ \_ مثال المقصور :

لا يَغُــرْنَ المرأ عيشــــه

كـــل ميس صــائر" للـزوال ب

## تخريج الشبسواهد

- أ \_ لمهلهل بن ربيعة ، استشهد به في الاقناع ، والعقد ، والعيون ، وشرح الخزرجية ، والمفتاح والكافي ، والصبان ، وشرح التنوير ، والفصول والغايات ص ٢١٢ ٠
- ب ـ استشهد به في العقد ، والافتاع ، والمفتساح ، والعيون ، وشسرح الخزرجية ، والكافي ، والصبان ، ومحيط الدائرة .

٣ \_ مثال المنحذف:

اِعلمـــوا أَنتي لكُم ْ حــافظ ْ

شــاهداً مــا كنت أو غَائيبًـا ج

ع \_ ومثال الابتر :

إنتمـــا الذلفاء' ياقوتـــة"

أُ'خرِجَتُ مِنْ كيسِ دِهْقــان ِ د

ه ـ بيته غير منقول عن العرب •

٣ ــ مثال المشطور :

يا لبكــر لا تَنُو ليس ذا حـــين َ ونا

دار ت الحسرب' رحي ً فادفعسوها برحـَى هـ

۷ ـ بيته:

رب نــار بت أرمْفُهَـــا

تقضيم' الهنسدي ً والغساراً و

۸ ـ شه:

للفتى عقال يعيشن بيه

حيث تهدري ساقه قدمه د

= ج ـ استشهد به في العقد ، والافناع ، والمفتــاح ، والعيون ، وشــرح الخزرجية ، والكافي ، والصبان ، ومحيط الدائرة .

- د ــ استشهد به في العقد ، والافناع ، والمقتـــاح ، والعيون ، وشــرح
   الخزرجية ، والكافي ، والصبان ، ومحيط الدائرة .
  - ه \_ تجد البيتين مع ثالث في المفتاح عند بحث الرمل •
- و ــ لعدي بن زيد العبادي استشهد به في العقد ، والاقناع ، والمفتــــاح ، والعيون ، وشرح الخزرجية ، والكافي ، والصبان ، ومحيط الدائرة .
- ز لطرفة بن العبد ، استشهد به في الاقناع ، والعقد ، والمفتاح ، والعيون ،
   وشرح الخزرجية ، والكافي والصبان .

# البعر المديد

وزنه في دائرته :

فاعلاتن فاعلن فاعلن مرتين

إلا أنَّه لم يرد غير مجزوء : سداسي الأجزاء ٠

والشَّائع في هذا البحر ثلاث أعاريض وستَّة أضرب ، فأبياته ستَّة •

العروض الاولى « فاعلاتن » مجزوءة صحيحة(١) ٠

لها ضرب واحد مجزوء صحيح مثلها « فاعلاتن » ، وشاهده :

يَا لَبَكْرِ أَنْشِرُوا لِي كُلْيَبْاً يَا لَبَكْرِ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ الفرادُ

تقطيعه:

یا لبکرن انشرو لی کلیبن یا لبکرن این ایب ن لفرادو فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلات

العروض كما ترى « لمي كليباً » فاعلاتن والضّرب « نـَــ الفرار » فاعلاتن أيضا وهذا هو البيت الأول من المديد •

العروض الثانية محذوفة « فاعلن » ولها ثلاثة أضرب :

الضرب الأول مقصور « فاعلان ° » ، وشاهده :

لاَ يَغُدُرنَ امْسرأ عَيْشُسهُ

كُلُ عَيْشُس صَائِس لِلزُّو الْ

فالعروض « عيشه » وزنها « فاعلن » والضّرب « للزّوال ْ » وزنــه « فاعلان » وهذا هو البيت التّاني من المديد •

<sup>(</sup>١) في تسمية مثل هذه العروض مجزوءة شيء من التسامح والتجوز ، لان البيت هو المجزوء لا العروض ، وكذلك حين تسمى مشطورة او منهوكة ، لان الشطر أو النهك من صفات البيت لا من صفاتها ، ومثل هذا يقال في الضرب حين يسمى مجزوءا او مشطورا او منهوكا .

الضرب الثاني: معذوف مثلها « فاعلن » وشاهده: إعلَـمُـــوا أَنَي لــكُمْ حــافظُ شــاهـداً مَــا كُنْنُ أَو غَائــاً

فالعروض « حافظ » والضّرب « غائباً » ، وكلاهما على وزن « فاعلن » وهذا هو البت الثّالث من المديد •

الضرب الثالث أبتر « فعلن » ، وشاهده :

إنَّمـا الذَّلْفاء' يَاقوتَـة"

أُخْرِجَتْ مِنْ كِيسِ دِهْقَانِ

فالعروض « قوتتن » وزنها « فاعلن » والضّرب « قان ِ » وزنه « فعّلن » وهذا هو البيت الرّابع من المديد •

العروض الثالثة محذوفة مخبونة « فعملن » لها ضربان :

الضرب الاول محذوف مخبون مثلها ، وشاهده :

للفتكى عقــل يعيشــن بـِـهـِ

حيث تهدي ساقه قدَمه

العــروض « ش'به ِ » والضّــرب « قدمُه ْ » ، ووزنهمــا جميعــــاً « فَعَــلُن ْ » وهذا هو البيتُ الخامس من المديد .

الضرب الثاني أبتر « فعلن » وشاهده :

ر'بَّ نسارٍ بِتُ أَرَّ مُفْهُــَــا تُقَفْضُمُ الهنْــــدَيَّ وَالغَـــادَا

العروض « مقها » وزنها « فَعلِنْ » والضّبرب « غـــادا » وزنـــــه « فَعَــْلُـنْ » وهذا هو البيت السّادس من المديد • وهذا هو المشهور من أعاريضه وضروبه • ولهذا البحر شواذ أشار النَّاظم إلى بعضها ، فمن ذلك :

ومن ذلك أن يجيء مشطوراً ، وذكروا شهداً لذلك قول الحماسي : راح يبغي نجووة من هلك فهكك ليت شيعري ضكّة أي شيء قلك أمريض كسم يُعَد أم عدو خَتَكَاكك أم توكي بك منا غال في الدّهر السُكك

ومثله لابن المعتز من قصيدة عدتها (٣٥) بيتا :

إِنَّمَا شَيِبُ الفتى نَاصِحُ إِنْ فَعَلَا مَا عَلَى النَّاصِحِ أَنْ ينتهِي مَنْ جَهِلًا غَــــرَ أَنْ حَـــذَره وأَداه السُســبُلاَ

## ومثله للزهاوي :

وأكثر العروضيين على أن المديد لا يأتى مشطوراً ، ومثل هـذه الأبيات عندهم من وافي المديد ، إلا أنها مصـرعة الأبيات ، وهي عنـد الزَجاج من مجزوء الرَّمل المحذوف الضّرب والعروض على ما سيأتي ، لذلك قال النَّاظم: « والشَّطر فيه نادر على الأحق ، •

### في زحافــه وعللـه

الخبن والكف به والشك ل يشهد فيه بالجواز النقل (۱) وفيه من تعاقب الزّحاف أنواعه لا طراً بلا خلاف (۱) وما من الزّحاف بالحشو جرى فهو عكى عروضه الأولى طرا والكف كالشكل بضربه امتنع والخن في نابية العروض دع وضربها المحذوف بالمنع حري والخلف في المقصور غير منكر

تعليق الناظم :

١ ـ بيت المخبون :

وَمَتَى مَايَحِ منـكَ كلامــاً يتكلَّــمْ فَيُحِيْــكَ بِعَقْـْلِ أ

ومثال بيت المكفوف:

لن يكنزال قومنكا منخصبين صالحين صالحين ما اتَّقُوا واستَقَامُوا ب

ومثال المشكول:

لِمَن ِ الديــَـــادُ غــيرَ هُــُـنَ ً كُلُّ دَانِيي المُزنِ جَوْنُ الرَبابِ ج

٢ \_ بيت الطرفين :

لیت َ شعري هل لَنَــا ذات َ يــوم بـِجَـنُـوب ِ فـــارع ِ مِـن ْ تــَــلاَقـی د

## تخريج الشواهد :

- أ ــ استشهد به في العقد ، والاقناع ، والمفتـــاح ، والعيون ، ومحيط الدائرة ، وشرح الخزرجية .
- ب ــ استشهد به في العقد ، والافناع ، والمفتــاح ، والعيون ، ومحيط =

## في زحاف المديد وعلله

الزّحافات والعلــل الّتي تدخــل المديــد هي : الخبن ، والــكف ، والشــكل •

### فأما بالنسببة الى حشوه:

فيجوز الخبن في كلّ « فاعلاتن » فتصير « فعلاتن » ، وفي كلّ « فاعلن » فيصير « فَعَمِلُنْ ° » •

ويجوز الكف في « فاعلاتن » فتصير « فاعلات » وقد يجتمع فيهــــا الكف والخبن ، وذلك هو الشكل ــ فتصير « فَعلا تُ ، •

## وأما بالنسبة الى عروضه وضربه

فيمتنع الخبن في « فاعلــن » العروض الثّانية في البيت النّــاني والنّــالث والرّابع ، قال النّاظم : ••• والخبن َ في ثانية العروض دع •

وذلك تفادياً لالتباسها بالعروض الثالثة الواجبة الخبن كما في البيت الخامس والسادس •

كذلك يمتنع الخبن في « فاعلن » الواقع ضرباً في البيت الثّالث وإليه أشار النّاظم بقوله : •••• وضربها المحذوف بالمنع حري •

<sup>=</sup> الدائرة ، وشرح الخزرجية •

ج \_ استشهد به في العقد ، والاقناع ، والمقساح ، والعيون ، ومحيط الدائرة ، وشرح الخزرجية ، وهو في هذه المصادر : كل جون المزن داني الرباب • وفي شعراء الغري : « الحزن » بدل المزن ، وهو تحريف •

د ــ استشهد به في العقد ، والاقناع ، والمفتــــاح ، والعيون ، وشــرح الخزرجة ، ومحـط الدائرة .

وذلك أيضًا تفادياً لالتباسية بالضَّمرِب الواجب الخبن في البيت الخامس •

أمّا الضّرب المقصور « فاعلان ° » في البيت الثّاني فقد أجاز الأخفش خبنه ، ومنعه الخليل لقلة هذا الضّرب (١) ، وإلى هذا الخلاف أشار النّاظم فقيال :

## ٠٠٠٠٠ والخلف في المقصور غير منكر ٠

ويمتنع الكف في فاعلاتن » الواقعة ضرباً في البيت الأول ، تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة ، ومن ثم يمتنع فيها الشكل لأن الشكل خبن وكف ، قال الناظم : « •••• والكف كالشكل بضربه امتنع » • وأمسا عروضه الصحيحة « فاعلاتن » فيجوز فيها من الزّحاف ما جاز في الحشو من خبن ، وكف ، وشكل •

وتجري هذه الزّحافات في المديد وفق قاعدة المعاقبة ، فا ذا دخل الخبن جزءاً منه ، سلم الجزء الّذي قبله من الكف ، وإذا دخله الكف سلم ما بعده من الخبن ، فإ ذا دخله الخبن والكف معاً \_ الشكل \_ سلم ما قبله من الكف ، وما بعده من الخبن ، وهكذا تجري المعاقبة هنا بأنواعها الثّلاثة : الصدر والعجز والطّرفين ، وقد تقدم تفصيل ذلك في « أنواع المعاقبة » فارجع إليه ،

وبعد فيجدر بنا عند تقويم المديد أن نقل ما قاله المعر َي في هـــذا الصّدد ، قال (٢٠) : « والمديد وزن ضعيف لا يوجد في أكثر دواوين الفحول، والطبقة الأولى ليس في ديــوان أحد منهم مديد ، أعنى امــرأ القيس ، وقميراً ، والنّابغة ، والأعشى في بعض الرّوايات ، وقد جاء لطرفة قصيدة من المديد هي :

أَسَجَاكَ الرَّبْعِ أَمْ قِيدَ مُهُ أَمْ ومادٌ دارسٌ حُمَسُهُ

 <sup>(</sup>١) الدماميني ٠

<sup>(</sup>٢) الفصول والغايات ص ٢١١٠

وربما جاءت منه الابيات الفاردة كقول مهلهل :

يَا لَبَكُرِ أَ سَمِرُوا لِي كُلَيْبًا يَا لَبَكُرِ أَيَنَ أَيْنَ الفِسِرَادُ وَ « إِنَّ بَالشَعْبِ » (١ مختلف فيقائلها ولم يَجْمعوا على أنّها قديمة ؟ وتوجد هذه الأوزان القصار في أشعار المُكَيِّين والمدنيين كعمر بن أبي

وتوجد هذه الأوزان القصار في أشعار المكتبين والمدنيدين كعمر بن أبي ربيعة ، ومن جرى مجراه كوضاح اليمن والعرجي ، ويشاكلهم في ذلك عدي بن زيد ، لأنه كان من سكان المدر بالحيرة ، وله قصيدة في المديد من سادسه وهي :

« يا لُبَينَى أوقدي النّارا ٠ » ٠ ١ هـ ٠

ومن يستقري ما نظم من الشَّعر في المديد يجد أنَّ أكثر أبياته شيوعا هو البيت الخامس الَّذي على :

فاعلاتن فاعلن فعلن فاعلاتن فاعلن فعلن فمان فمنه قصيدة طرفة بن العبد التي أشار إليها المعرّي وقصدة لامرىء القس أوّلها :

رُبُّ رام من بني تُعَسل مُتلِج كَفَيْت في قَنْتَر ِهُ (٢) ومنها:

وخليسل قد أفار فيسسه أنه لا أبكي عملى أتسره والمناسبة نذكر لأبي نواس قصيدة على هذا الوزن وعلى هذا الروي نفسه ، وهي معروفة وأوالها :

أَيْهُمَا الْمُنْتَسَابُ عَنْ عَفَسَرِهِ \* لَسَّتَ مِن لَيْلِي وَلاَ سَسَمَرِهِ \* لَا أَدُودُ الطَّبِرِ عَن شَجِرٍ قَد بَلَوْتُ المُسرَّ مِن تُمَرِهِ \*

 <sup>(</sup>١) يعنى القصيدة المنسوبة لتأبط شرا: ان بالشعب الذي دون سلم ٠٠٠ والقصيدة في حماسة أبي تمام وانظر ما قاله التبريزي حول نسبتها ، وما قاله الخالديان في الإشباء والنظائر .

 <sup>(</sup>٢) بنو ثعل قبيلة من طي ينسب الرمى اليهم ، ومتلج كفيه في قترة :
 اى يدخل كفيه في القتر وهي بيوت الصائد التي يكمن فيها لئلا يفطن
 له الصيد فينفر منه ٠

وأخرى لعلي بن جبلة المعروف بالعكوَّك ، وأولها :

ذادَ و ر ْدَ الغيِّ عن صدر ه وار ْعَوَى َ واللَّهُوْ من وَ طَرَهُ نَدَمِي أَنَ الشَّسِبابَ مَضَى لم أُبْلَغُسُه مُدَى أَشبر ه " ويأتي بعد ذلك في الكثرة والشيوع البيت الأول من المديد الذي

ويأتي بعد ذلك في الكثرة والتسيّوع البيت الأول من المديد الّذي. ر :

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلات فاعلن فاعلاتن وعليه أبيات المهلهل :

يَا لَبَكُرِ أَنَشِرُ وَا لَي كُلْيَبْاً يَا لَبَكُرِ أَيَنَ أَيْنَ الْفِرَادُ لَا سَكُرَ النَّمَرُ وَبَانَ السِّرَادُ لَكُ شَلِينَ عَقُولُ لَبِسِكُرِ صَرَّحَ الشَّرُ وَبَانَ السِّرَادُ وَبَنُو عِجْمُلُ تَقُولُ لَقِيسٍ وَلَتِيْمُ اللَّلاَتِ سِيرُ وَا فَسَادُ وَا وَبَنْهُ عَجْمُ اللَّلاَتِ سِيرُ وَا فَسَادُ وَا وَمَنْهُ أَيْفًا القصيدة المنسوبة لتأبط شراً ، والتّني أشار الِيها المعرّي. وأولها :

أنَّا بِالعِبْ وِ لَـه مُسْتَقِلٌ

وعلى هذا الضّرب والروي لخلف الأحمر في مدح آل البيت ، وهي مطولة وأولها :

قَدُكُ منتِّي صَـادِمٌ مَـا يُفَـلُ

و اَبْن ْ حزم عَقْده ْ ما يُحَلُ

وتجدها في الأشباء والنّـظائر جـ٢ ص ١١٦٠٠

ثم يأتي بعدها البيت السّادس الأبتر الضَّرب الّذي على :

فاعلاتن فاعلن فعلن فعلن فعلن

قال بعض الباحثين (''): « وقد ورد شاهداً لهــذا في أجزاء الأغاني الأنني عشر الأولى ما لا يزيد على عشرة أبيات » ، ثم ذكر منها ثلاثة أبيات غنتها علية بنت المهدي للرشيد هي :

ط ال تكثر يبي وتصديقي لم أجد عهداً لمخلوق إن تاساً في الهوى عَدرُوا أحد تُسوا نقض المواتيق لا تراني بعدَهُم أبَسداً أَشْتَكِي عِشْقاً لمشوق ، •

والواقع أنّ هذا الوزن على قلته لم يكن من النّدرة إلى هذا القدر ، فالقارىء لا يعدم أن يجد منه قصائد ومقطعات في كتب الأدب ودواوين السّعراء •

فلعدي بن زيد العبادي رائية سبق أن أشار إليها المعري ، ومنها :

يَا لُبَيْنَى أَوْقِدِي النَّارَا إِنَّ مَنْ تَهُوْيَنْ قَدْ حَاراً

رُبُّ نار بِتُ أُرَّ مُقْهَا التَّارا عَقَدْ الهنْدي وَالغَارا عند مَا ظَبِي يُورَ تُمُهَا العالم عاقد في الخصر زنَّ الرا عند مَا الوَجْه دينارا ومي قصيدة رقيقة ، عدتها تسعة أبات ،

ولابن المعتز قصيدة عدتها أربعة عشر بيتا وأولها :

وَكَفَد أَغْدُو بِعَادِيَ ـ تَأْكُل الأَرْضَ بِفُر سَانِ وَكَفَد أَغْدُو بِعَادِيا ، منها :

جَارَ هَـَـذَا الدَّهُرْ أَو آبا وَقَرَ الدَّ الهَـَـمُ أَوْصَابَا وَقَرَ الدَّ الهَــمُ أَوْصَابَا ووفود النَّجِـمِ واقفــة لا ترى في الغربِ أَبوابا وكأنَّ الفجر حين رأى للــة قاسيِـة مَـــابا

<sup>(</sup>١) موسيقي الشعر ص ١٠٠٠

وللشريف الرضيّ قصيدة عدتها ٢٤ بيتا ، أولها :

اِسقني فاليسوم نَشْواَن والرابي صدر وريسان كفكت بالله و وافية لك نايات وعيسدان كفكت بالله و افية لك نايات وعيسدان كان وفد الريسح فالتطمت منه أوراق وأغصسان كل فرع مال جانبه فكأن الأصل سكران ولابي نواس طردية عدتها أحد عشر بيتا ، أولها :

ر'بَّمَا أُغُـــدُو معي كلبي طالباً للصَّـيْدِ في صَحْبِي وآخرها:

تلك لندَّاتي وكنت فنى لم أَوَلُل من لَذَّة حَسْبِي وللمعري من لزومياته أبيات أولها :

شــــر شنجار علمت بهـــا شــجرات أنمرت ناســــا حملت بيضــًا وأغربـــة واتت بالقــوم أجناســــــا ولابن أبى ربيعة من ذلك قطعة عدتها سبعة أبيات ، منها :

زار نَا زَوْرْ سُرِوْنْ بِهِ لِيتَ ذَاكَ الزَّورَ لِم يَعْجِلَ الذَّ وَرَ لِم يَعْجِلَ الْوَالَةُ العُسنِدَّلَ وَأَتَانَا وَهُو مَنْ خَرِقٌ وَبِغِسالُ الحَيِّ لَم تَرْحَلُ يَا أَبًا الخَطَّالِ هِسل لَـكُمْ مِن وسول ناصح يُرسَلُ .

والعجيب أن محقق الد يوان الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد قد ضبط رويتها مطلقاً مكسوراً ، فجاء الضّرب من أجل ذلك على « فاعلن » يعجل ، عذل ، ترحل \_ شاذاً عن ضروب المديد المعروفة ، إذ ليس لعروض المديد المحذوفة المخبونة كما هي في هذه الأبيات \_ ضرب على « فاعلن » ، فالمعروف أن لها ضربين : أبتر « فعنْ » وآخر مثلها « فعيلن » كما قال الناظم :

وإن ْ تجـد خبنا وحذفـــا فيهـــا فضربُها أبتـــر أو يحكيهـا ومن أجل هذا الضّبط أيضا تكلف الأستاذ مخرجاً بعيداً لكســـر الـــــر في « يرسل » قافة البت الرّابع •

ولابن أبي ربيعة أيضا :

قد أصامبَ القلبَ من نُعْم سمة داء ليس كالسُّقْمِ إِنَّ نُعْماً أقصدت وجللاً آمناً بالخِيفِ إِذْ تَرَّمِي ومنها:

عرضت موساً لجار تها وهي لا تبوح لي باسم إساكيه ثمت استمعي أكنسا أحق بالظالمسم (١) وأفهمي عنا تحاور نسا واحكمي رضيت بالمحكم

ونكتفي بهذه النماذج ومنها يظهر أن هذا الوزن ليس بنادر كما يظن • أمّا الأنواع الشّلاتة الأخرى من هـذا البحــر وهي البت الثّاني ، والرّابع ، فلا نكاد نعثر على شيء منها إلاّ تلك الشّواهد من الأبات الفرادي السّي يذكرها العروضيون •

ويقول الزَّجاج عن البيت الثّاني المقصور الضّرب : « إنّه لا يوجد له بين أشعار العرب القدماء سوى قصيدة للطرماح أولها :

شَتَّ شَعْتُ الحَيِّ بعدَ التِئَامُ فعليك لا عليها السَّسلامُ (٢) ومنها:

منزل <sup>°</sup> کان لنــــا مــــرة وطنـــاً نحتاتُـــه کل ً عــام <sup>°</sup> کم بـه مِـن ° مکــُو ِ وَحــُشــِيَّة ِ قَــِــظ َ في مُـنــُـتَــُــَل ٍ أو شــِــام <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>١) ويلاحظ أن الجزء الأول من الشكطر الثاني في الأبيات الثـــلاثة الأخيرة جاء مكفوفاً على « فاعلات » ، وهذا ما يطلق عليه اسم « العجز » من أقسام المعاقبة .

<sup>(</sup>٢) العيون الغامزة للدماميني ٠

 <sup>(</sup>٣) المكو : جحر الثعلب والارنب ونحوه ( الصحاح ) والشيام : التراب يحفر من الارض •

والمديد ــ كما قلنا ــ لم يستعمل غير مجزوء ، سداسي الأجزاء ، وإن كان في دائرته ثماني الأجزاء ، وقد نظم بعض المولدين على المديد كما هو فى دائرته غير محزوء ، فقال :

إنَّـه لـو ذاق للحبِّ طعمــاً مـا هُـجَــر

كل ُ غررٍ في الهـــوى أنت منــه في غرر <sup>(۲)</sup> ليس مَن ْ يشكو إلى أهله طـــول َ الكَـر َى

مثل ً من يشكو إلى أهله طول َ السَّهَر ْ سحَّ لمـــا نفــذ الصَّبِــر ْ منه أدمعـــــــــاً ُ

كَجُمُ اللَّهِ عَلَى خَالَهُ سَلِّكُ عَقَدْ فَانتشر "

### خلاصسة المديد

أجزاؤه في دائرته :

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن مرتين ٠

والمستعمل منه محزوء ، سداسي الاجزاء .

وله ثلاث اعاريض وستة اضرب •

العروض الاولى صحيحة « فاعلاتن » ولها ضرب واحد مثلها :

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن والضرب صحيح كالعروض

العروض الثانية محذوفة « فاعلن » ولها ثلاثة اضرب :

فاعلاتن فاعلن فاعلن واعلن والضرب مقصور

= = فاعلن = = فاعلن ٠ الضرب معذوف

= = فاعلن = = فعلن ١٠ الضرب أبتر

العروض الثالثة محذوفة مخبونة « فعلن » ولها ضربان :

فاعلاتن فاعلن فعلسن فاعلان فاعلن فعلسن والفرب محذوف مخبون

= = فعلـن = = فعلـن · الفرب ابتر

# نماذج من المديد

البيت الاول: العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها ، لابن المعتز :

نو ّدينـــا نائــلا ً أو عدينـَــا قـد صـدقناك فـــلا تكذبينــا خَبِّر ينبي كيف أسلو و َإِن لم أَرَ إِلاَّ زَفْسِرةً أَو أَنْسِنَسِا أو أربحينسي ففي المسوت كف " واقتليني مثل مَن تقتلينا يا هـــلالاً تحتُّه عصن بان أي ذنب فيك للعاشـــقنا فاعسلاتن فاعلن فاعسلاتن فاعسلاتن فاعلن فاعسلاتن

وجهها يهتك' ستر الظَّلامْ وتري الوصل عليها حرام ا ولشعب شت بعد التئسام

ضَلّة" مشل حديث المنسلم" فاعلاتين فاعلن فاعلان البيت الثالث : العروض محذوفة « فاعلن » والضرب محذوف مثلها ، لابن

ر'بَّ ،طلوب غـداً طالبـا لست عن حُبِتِي لــه تائبـــا شاهداً ما عشت أو غائباً، فساعلاتن فساعلن فساعلن

البيت الثاني : العروض محذوفة « فاعلن » ، والضرب مقصور « فاعلان » ، لابن عبد ربه والبيت الاخير تضمين

إِنَّ في الأَحــداج مقصـــورة ً تُحسَب الهجر كلالاً لهَا مَـا تَأْسَـيكَ لــدارِ خلتْ إنَّمَا ذَكُرُ كُ مَا فَــد مضَى فساعلاتن فساعلن فساعلن عبد ربه والبيت الاخبر تضمين :

عياته " ظَلْت ' لَـه ' عاتسا من يَـــُنُبُ عن حبِّ معســـوقـه فالهَوَى لي قَدر " غالب" كيف أعصى القَدر الغالبا ساكنَ القصر و مَن ْ حَلَّه ْ أصبح القلب ْ بكنم ْ ذاهب « إعلموا أَنِّي لَكُمْ حافظٌ فاعلاتن فاعلن فاعلن البيت الرابع: عروض محذوفة « فاعلن » وضرب أبتر « فعلن » ، لابن عبد ربه والبيت الاخر تضمين :

أَيُ تُفَسِياحِ ور مُسَسِانِ يُحْتَنَى مِنْ خُوطِ رَيْحَان أَيُ ورد فوق خسد بَدا مُسْتَنيراً بين سَسوْسان

وَ ثَنَنٌ يُعْبَدُ في روضية صيغَ منن دُرٌّ وَمَرْ جَانَ مَن ° رَأَى الذَّلفاءَ في خلوة لم يَــر َ الحــد َ على َ الزَّاني إنَّمَا الذَّلفَاءُ ياقَـوْتُهُ أُخْرَجَتُ من كيس دهْقَانِ فــاعلاتن فــاعلن فــاعلن فــاعلن فَعْلْن ْ البيت الغامس: العروض محذوفة مخبونة « فعلن » والضرب محذوف مخبون مثلها لابي نواس ٠

لا عليها بــل على السّـــكّـن يا كثيرَ النُّــوحَ في الدِّمَن سُنَّةُ العشَّــاق واحــدة" فاذًا أحبيت فاستكن ظَنَ بِي مَن ْ قد كَلفْت ْ به فهــو يَجْفوني على الظَّنَـنَ رَسَاً الولا ملاحتُــه خلَت الدُنيا مِنَ الفِتن فاعلاتن فاعلن فعلن فساعلاتن فساعلن فعلسن البيت السادس: العروض محذوفة مخبونة « فعملن » ، والضرب أبتر

« فعلن ، » للشريف الرضى : وَرداء الفجر مُنْسَحب و نطاق اللَّيل مَسْد ول ا وحواشى الجَـو ً ناصلة ً والدنجـ بالصبح مطلـول ُ و تُنَايا اليَو م يُضْحكُهُ من قُدوم العيد تَقْسِلُ فساعلاتن فساعلن فسعلن فساعلاتن فساعلن فعُلْنُ ﴿

# فصل في أعاريض البسيط وضروبه

الخبن'(١) في العروض والضَّــرب يَحـُلْ من البسيط وبه القطع (٢) و صل وقل \_ لكن شكدة ما ينروي كه : 

## تعليق الناظم

١ \_ بيته : يا حَار لا أُرْمَيَنْ منكُـــمْ بدَاهيَةً لم يَلقَهَا سُـوقة" قَبلي ولا مَلك' أ ٧ \_ بنه : قد أشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء' معروقــة' اللحيين سَــــرحُوب' ب ٣ \_ لم اعثر على مثال له ٠

تخريج الشبواهد:

أ \_ لزهير بن ابي سلمي ، استشهد به في العقد ، والاقناع ، والكافي > والمفتاح ، والصبان ، والعبون ، وشرح الخزرجة .

ب ـ نسبه في الارشاد الشافي لعمر بن ابراهيم الانصاري ، وينسب لامرىء القيس وهو في ديوانه في قسم الزيادات • واستشهد به في العقد ، والاقناع ، والمفتاح ، والسكافي ، والصبان ، والعيون ، وشسرح الخزرجة ، وهو الشاهد (٢٨٠) من شواهد المغنى وانظر شـرحها للسيوطي ٠

والجَسز ْ أَ فَيِسه جائسز ْ إِذَا صَدَرَ ْ وَالْجَسِر ْ أَ فَيْسَه تُغْتَفَسِر ْ وَفِسِه تُغْتَفَسِر ْ وَهُو إِذَن ْ يَجْسُونُ أَن ْ يُسْتَعْسَكَا َ سِللًا ، أَو ْ مقطوعًا ، أَوْ مُذَيَسِلاً َ إِنْ الْعَلْمُ الْحَالِ ( عَلَمَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## تعليق الناظم:

ع \_ مثال السالم:

مَـــاذا وقــــوفي عـلى ربــع عَفَـــا مُخْلُو ُلِق دَارِس مُسْـــتَعْجِم ِج

ومثال المقطوع :

سيد وا معساً إنما ميعاد كُم ْ يوم التسلانا ببطن السوادي د ومثال المذيل:

اِسَما ذَمَمْنُمَا عَلَى مِما خِيَّكُ سَعِدُ بنُ زيدٍ وعبرُو مِنْ تعيمْ هُ

## تخريج الشبواهد

ج ــ للمرقش ، استشهد به في العقد ، والاقناع ، والمفتاح ، والكافي ، والصبان ، والعيون ، وشرح الخزرجية ، ومحيط الدائرة .

د ــ استشهد به في شرح الخزرجية ، والصبان ، والكافي ، وفي المقد ،
 والاقناع ، والميون ، والمفتاح ، ومحيط الدائرة : يوم الثلاثاء بطن الوادي ؛ وفي الارشاد الشافي توجيه للروايتين .

ه \_ البيت في نوادر أبي زيد ص ٢٦ غير منسوب ، ونسبه في الارشاد الشافي للمرقش وهو في نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص ٢٠٦ في جملة ابيات منسوبة للاسود بن يعفر ، واستشهد به في العقد ، والاقناع، والمقتاح ، والصبان ، والعيون ، وشرح الخزرجية ، ومحيط الدائرة، وانظر الموشح ص ٧٤ .

أَمَّا إِذَا مَا القطع مَّلِ فَهِا فَهَا فَهُو عَلَى ما نَقَلُوا يَحْكَبِهَا (٥) وَرَبَّها يُر وَى على القصول الأشَذَ لله عروض جمعت خبناً و حَدَد وضربها بالخبن والقطع اشتَمَل (١٠) ولو يَجِيء متلها فَلاَ خَلَل (٧) وبعضهم جَدو د فيه الشَّطرا (٨) لكنَّرِسي فيسه أراه نكر نكر را

تعليق الناظم :

ه ـ بيته : ما هيتج الشوق مين أطلال
 أضحت قيفاراً كوحي الواحي و

٠ بيته :

إنَّ شـــواءً ونشـــوةً وَخَبَبَ البارِلِ الْأَمُونِ زَ مِن ْ لَـــنَّةَ العِشسِ وَ الفتَّى للدّهرِ والدهر ُ ذُو ْ فُنُونِ ٧ ــ بِته :

عجبت' مـــا أقــربَ الأجــَـــل ° منـَــا ومَا أبعدَ الأمــَـــل ° حــ ٨ ــ بيته : إنّ أخي خالداً ليس أخاً واحداً طــ

## تخريج الشىواهد :

و \_ استشهد به في العقد ، والاقناع ، والمفتاح ، والعيون ، والكـــافي ، وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وهكذا ورد في أدب الــكتاب. للصولي ص١١٥٥ ، والصحاح ( خلع ) ، وجاء في نقد النثر لقدامه =

## البحر البسيط

وزنه في دائرته:

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مر"تين

والشَّائع في هذا البحر ثلاث أعاريض وستة أضبرب فأبياته ستة •

العروض الاولى « فعلن » مخبونة ولها ضربان :

الضرب الاول : مخبون مثلها « فعلن » وشاهده :

يًا حَارُ لاَ أَرْمَيَن منكُم بداهية

لم يَكْفَهَا سُوقة" قبلي و لا مَلكِك

تقطيعه:

يا حار لا ارمسين منكم بدا هيتسين لم يلقها سوقتن قبلي ولا ملكـو مستفعلن فاعلسن مستفعلن فعسان مستفعلن فاعلسن مستفعلن فعلسن

= ص ۱۳ بالنص التالي :

= ص ۱۱ بالمص اللاني .

مـا هيج الشـــوق من اطـــلال دارسة اضحت قفـــاراً كوحي خطـــه الواحي

وورد بهذا النص أيضا في البرهان في وجوه البيان ص ١٤٠ ، وهو في الاصل بالنص الاول كما قال محققا الكتاب •

- ز \_ البيتان لسلمى بن ربيعة من قصيدة تجدها في حماسة أبي تمام •
   استشهد بالأول منهما في المفتاح ، والعيون ، ومحيط الدائرة
  - ح ــ استشمه به في العيون ، ومحيط الدائرة •
  - ط ــ استشهد به في العيون ، ومحيط الدائرة •

العروض كما ترى « هيِيَة ٌ » وزنها « فعلِن » والضرب « ملك ٌ » . وزنه « فَعَلَن » أيضًا •

وهذا هو البيت الأول من البسيط •

الضرب الثاني : مقطوع « فعلن » وشاهده :

قد أُشهَدُ الغسارةَ الشَّعواءَ تَحميلُني

جَر ْداء ْ معسروقة اللَّحْيَيْن ِ سَرحُوب ْ

فالعروض « مَـِلُنَي » « فعـِلن » والضّبرب « حوب » على « فَعَـّلُـن » وهذا هو البيت النّاني من البسيط •

العروض الثانية مجزوءة صحيحة « مستفعلن » ولها ثلاثة أضرب · الضرب الاول: مجزوء مذال « مستفعلان » وشاهده :

إنَّــا ذَمَهْنَــا علَى ما خَيَّلَتْ سعد بن زيــد وعمر و من نميمْ

العروض « ما خيّلت » « مستفعلن » والضّرب « ر'ن ٌ مِن ْ تميم ْ » وزنه « مستفعلان ْ » ٠

وهذا هو البيت الثَّالث من البسيط •

الضرب الثاني: مجزوء صحيح مثل العروض « مستفعلن » وشاهده :

مَاذَا وْتُوفِي على دبعم عَفَسا مُخْلُو ْلق دارس مُسْتَعْجم

العروض « ربعن عفا » « مستفعلن » والضّرب « مستعجمي » وزنه « مستفعلن » أيضا •

وهذا هو البيت الرَّابع من البسيط •

انضرب الثالث : مجزوء مقطوع « مفعولن » وشاهده ·

سِيرُ وا مَعاً إِنَّمَا مِيعَادُ كُمْ عُومَ الثلاثاءِ بَطُنْ الوادي

فالعروض « ميعادكم ْ » مستفعلن ، والضّبرب « نَ لَـْوادي » وزَـــه « مفعولُـن ْ » وهذا هو البيت الخامس من البسيط •

العروض الثالثة: مجزوءة مقطوعة « مفعولن » ولها ضرب واحد مجزوء مقطوع مثلها ، وشاهده:

مَا هَيَّجَ الشَّسوقَ من أطلال

أَ ضَحَتْ ۚ قِيفَاراً كُوَ حَيْ ِ الوَ احْدِي<sup>(١)</sup>

فالعروض « أطلال ٍ » وزنهــا مفعولن ، والضّــــرب « ي ِ الواحي » وزنه « مفعولن » أيضــا •

وهذا هو الست السادس من السبط .

هذا هو المشهور من أعاريض البسيط وضروبه •

ولهذا البحر شواذ أشار النَّاظم إلى بعضها •

فمن ذلك ما ذكره أبو زكرياً الفراء من أن للعروض الأولى ضرباً الثاً على ازن « فال <sup>°</sup> » بسكون اللام كأنه أحد مذال ، صارت « فاعلن » بالحدة « فيا » ثم زيد عليها حرف ساكن فصارت « فال <sup>°</sup> » وإلى شذوذ ذلك أشار الناظم بقوله :

وقیل ـ لكن شذ أن يُروى له ف : يأتي أحـــذ وبـــه إذا لـــه

 <sup>(</sup>١) في الصحاج ( خلع ) والتخليع في باب العروض قطع « مستفعلن » في عروض البسيط وضربه جميعاً فينقل الى مفعولن ويسمى البيت مخلعاً كقول الشاعر ٠ وذكر البيت ولم ينسبه ٠

قال السكاكي عند ذكر هذا الضّــرب « كأنه أحدُ مذال » وهــذا التّعبير أدق من قول النّاظم « أحدُ ، وبه إذاله » لأن الأ ذالة زيادة ساكن على وتد مجموع ، وليست الزّيادة هنا كذلك .

ومن ذلك أن تجيء عروضه المجزوءة حذاء مخبونة على « فَعَلْ » أَصِلها « مستفعلن » صارت بالحذ « مُستَفَ » تم حوالت إلى « فُعَلُ » ولهذه العروض ضربان :

الضرب الاول: مقطوع مخبون « متفعل » ينقل الى « فعولن » وشاهده:

إنَّ شَيِّوَاءً ونَشَّسُوَهً وخَبَبَ البازلِ الأَمُونِ (١) العروض « وَتَنَنْ » وزنه « فَعَلَ » والضّرب « أموني » وزنه « فعولن » •

الضرب الثاني: أحد مخبون مثلها « فعل » ومثاله :

عجبت' ما أقربَ الأجَـــلُ منتًا وما أبعــدَ الأَمَــلُ ما العروض « أَجَلُ » ووزنهما جميعا «فَعَلُ » ووإنهما جميعا «فَعَلُ » وإلى شذوذ ذلك أشار الناظم بقوله :

وربما يروى على القـول الأشذ ً لـه عروض جمعت خبنـــأ وحذ ّ

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه والخبب من سير الأبل ١ البازل : الناقة بلغت تسع سنين فتمت قوتها ١ الامون : التي يؤمن عثارها ٠ وخبر إن في قوله بعد أسات :

من لذة العيش ، والفتى للدهر والدهر ذو فنون

قال التبريزي: « هذه الأبيات خارجة عن العروض التي وضعها الخليل بن أحمد ومما وضعه سعيد بن مسعدة ، وأقرب ما يقال فيها : إنها تجيء على سادس السسط » •

وقال السكاكي : « ٠٠٠ وفعولن هــنا في العروض لمُـــا أشبه عروض المتقارب من مسمسه حذفه من قال :

ان شبواء ونشبوة وانه شباذ لا بقاس عليه ٠

وضربها بالخبن والقطع اشتمل ولدو يجبيء مثلهما فلا خلل وللعقاد قطعة على الضّرب الثّاني من هذا الوزن عدتها أثنا عشر بنا منها:

أَبْصِرِتُ بِالْمَسُوتِ فِي الكَرَى عَمَيانَ لا يُخْطِي ُ العَسَدَدُ عَمَيْنَانَ حَتَّى لِمِسَا تَرَى عِناهُ ما اغتال أَوَ رَصَدُ قَلْتُ : أَأَنَتَ السَدِي حَمَى كُلُّ البَرَايَا عَن الأَبَسَدُ ومن شواذَ البسيطُ ما رُوي من مشطوره مثل :

إنَّ أخي خالداً ليس أخاً واحداً

ومثل : دارٌ عَلَمَاهَا القِيدَمْ ْ بينَ السِلْمَى وَ العَدَمْ ْ

وهذا ما أشار إليه النَّاظم بقوله :

وبعضهم جوَّز فيه الشـــــطرا لـــكنتني فيـــــه أراه نـــكرا وعلى هذا الوزن نظم أبو العلاء فقال في لزومياته :

ولأحمد شوقي على هذا الوزن مطولة من ثمانية وستين بيتاً عنوانها « وصف مرقص » منها :

طَال عليها القدَم فَهي وجود عَدم ْ

<sup>(</sup>١) الشبخت: الضامر الدني ٠

<sup>(</sup>٢) الذر : النمل : والبخت : الابل الخراسانية •

قد و'نيدَت ْ في الصَّبِّا وانبعثَت ْ في الهَـرَمُ ْ بالــغَ فرعـون في كرمنيهَا مِن ْ كَرَمْ أَهــرقَ عُنْقُودَهَا تَقَدْمِتَ لِلصَّنَمُ

ولخليل مطران أيضا على هذا الوزن قصيدة يعزي بها وليّ الدّين يكن بولده منها :

يا ثاكسلاً بعضسه مَسَّ الرَّدَى َ أَجْمَعَكُ تُسراكَ شَسبِعْتُهُ والصْبِسِرُ قَد شَبِعْكُ قلبُكَ فِي نعشِسِهِ والموتُ حَيَّ مَعَسَكُ ْ

وربّما دخل الخبن عروضه وضربه فجاءا على « فَعَلَن ، مثل : صاح َ الغُراب' بنّا اللّبين من سَلَمَهُ صاح َ الغُراب' بننا في لللّمة شَسَبمَهُ ما للله للفسراب ولي دق ً الألاكُ فَمَهُ (٣) فليتَه للم يتصِمَ ولم يقلل كلمَه م

فالضّروب والأعاريض فيها جميعاً مخبونة عدا عروض البيت الأخير « لم يصح » فقد جاءت على « فاعلن » •

وهذا الوزن عند المعرّي من الرجز ٬ حيث يسأل ابن القارح « في رسالة الغفران ص ٩٠ » امرأ القيس عن أبيات منسوبة إليه على هـــذا الوزن فينكرها ويقول : ٠٠٠ والرجز من أضعف الشّعر وهذا الوزن من أضعف الرجز ، ٠٠

وقد عرض الدكتور عبدالله الطيب لهذا الوزن وسماً « البسيط

<sup>(</sup>٣) الالال جمع أل جمع ألة وهي الحربة

المنهوك »(١) وهي تسمية مناسبة ، وعلّق عليه قائلا : « عند العروضيين هو ضرب من المتقارب دخله الخرم وهو حذف أول متحرك » •

وهذا الوزن في الواقع أشبه ما يكون في دندته بالسّبريع ، فهـــو سريع قد حذف الجزء الأول من شطريه ، ولــو جاز لنـــا أن نحوّر في مصطلح العروضين لسمّيناه مجزوء السّريع ولا نرى أيّ قرابة بينه وبين السيط ، أو الرجز ، أو المتقارب .

<sup>(</sup>۱) المرشد الى فهم اشعار العرب ج ۱ ص ۸۷ ·

في زحافه وعلله

الطِّيُّ والخبلُ به والخبنُ (١)

جائـزة" وفي الأَخــير حُسـن'

وجائز" في ضـربه المذّيّـــــــــــل

ما جاز في الحشو وأمر'ه' جُلي'(٢)

والخبنَ في عروضه الَّتي تُصحُّ

مجزو َّة كضربها فيــه اسْتَبح ْ

وبالتزام الخبسن فيمسا فطعسا

مَعاً يُسَمَّى وزنه مُخلَّعا (٢)

والطِّيُّ في الضرب َ وفها جَازاً

وَلاَ أَرَى لخبلهَــا جُوَازَا(\*)

تعليق الناظم:

٨ \_ بيت الطي :

اِرتحلوا غُدوةً فانطلقُ وا بُكر آ

في زُمَرِ منهم' يَبْعُهُــا زُمُرُ أ

بت المخبول :

ب بيتالمخون: لقد خَلَت ْ حقَب ْ صـــروفْها عَحَــ

فــــأحدثت ْ غـــــير آ وأعقبت ْ د'وكا َ ج

٢ \_ بت المخون المذال :

قد جاءكم أنكم يوساً إذا

مَا ذُنْقتُمُ الموتَ سوفَ تُبعثونٌ د

<sup>(\*)</sup> في شعراء الغرى : وفيه جازا ، وهو خطأ •

بت المطوى المذال:

يـــا صاح ِ قد أخلفت ْ أسماء ْ مـَــا كانت ْ تُمنَّكُ من ْ حُسـْن و صَال ّ هـ

٣ \_ بيت المخلع :

أصبحت' والشميب' قد عملاني يدعمُ و حَمَيْنًا إلى الخضاب و

\_\_\_\_\_

## تخريج الشواهد:

- أ ــ استشهد به في شرح الخزرجية ، وهو في العقد ، والاقناع والمفتاح :
   وانطلقوا ، وفي العيون ومحيط الدائرة : سحراً بدل بكراً •
- ب \_ في « شعراء الغري » بيت المخبول : لقد خلت حقب ٠٠٠ البيت ٠ وهو وهم ولم يذكر شاهد المخبون ، وبيت المخبول عندهم :
   وزعموا انهم لقيهم رجـل فاخذوا ماله وضـربوا عنقه
- جـ ـ استشهد به في الاقناع والمفتاح ، وهو في العيون ومحيط الدائرة :
   لقد مضت ، وفي شرح الخزرجية : لقد مضت ٠٠٠ فاحدثت عبراً ،
   بالعين المهملة والماء الموحدة ، وجاء في العقد محرفاً ٠
- د ــ استشهد به في الآفناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وهو في المقد فارقتم وهو تصحيف ٠
- هـ ـ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وفي العقد حسن الوصال وهو خطأ .
- و ــ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح ومحيط الدائرة وهو في العيون
   وشرح الخزرجية والصبان والارشاد الشافي : ادعو بدل يدعو •

# في زحافات البسيط وعلله

الزحافات والعلل الّتي تدخل البســـيط هي : الخـــن ، والطّـي ، والخبل •

### فأما بالنسبة الى حشوه:

فيجوز الخبن في كلّ « فاعلن » فتصير به « فَعلن » وهو زحاف مستحسن وفي مثل هذا الزحاف يقول ابن عباد : « وربماً كان الزحاف في الذوق أطب من الاصل »(١) •

ويجوز الخبن والطّيّ والخبل في كل « مستفعلن » فتصير بالخبن إلى « مفاعلن » وبالطّيّ إلى « مفعلن » وبالخبل الِّلى « فَعَلِلَــُننْ » • وأما بانسمية الى عروضه وضربه :

فيجوز الخبن والطنيّ والخبل في « مستفعلان " » الضّرب المذيل في البيت الثالث ، فيصير بالخبن « مفاعلان " » وبالطنيّ " « مفتعلان " » وبالخبل « فَعَـلتَـان " » •

<sup>(</sup>١) الاقناع ص ٤ ٠

والزّحاف في البسيط يختلف وقعه في السّمع وفي الذّوق ، فالخبن في « فاعلن » سائغ مستحسن بل هو أجمل جرسا كما ذكرنا ، • أمّا في « مستفعلن » حيث تصير إلى « مَفَاعلن » فهو دون ذلك وإن كان لا يعكر ولا يغير من انسياب الوزن ودندتته ، وهو فيما يبدو \_ إذا وقع وسسط الشطر - كان أثقل منه في أول الشّمل •

أمّا الطّيّ حيث تصير به « مستفعلن » إلى « مفتعلن » فأ ِنّه أيسر احتمالاً من الخبل إلا أنّه لا يبلغ من الخفة ما يبلغه الخبن •

تقرأ هذين البيتين لذي الأصبع العدواني:

لِيَ ابْنُ عُمَّ علَى ما كان من خُلْق

مُخْتَلِفَ سَانَ فَأَقْلِيهِ وَيَقَلْبِنِي أَزَرْرَىَ بِنَا أَنَّنَا شِالتٌ نَعَامَتُنَا

فَخَالَنِي دونَهُ وخِلْنَـهُ دُونِي

فنشعر بشيء من اضطراب النّغم في قوله « وخلته » ولا نشعر بمثل هذا الاضطراب في قوله « فخالني » « لي ابن عم » مع أنّ الأجزاء الشّلانة مزاحفة بزحاف واحد هو الخبن ، والسّبب في ذلك موقع الجزء المزاحف من البيت فقوله « وخلته » جاء أثناء الشّطر ، بينما جاء كلّ من الجزءين الآخرين في أول الشّطر .

أمّا قوله « مختلفان » فواضح النّشاز لا يستريح إليه السّمع لمكان الطّيّ في هذا الجزء •

وهذه أبيات الخنساء :

فَذَى مُ بِعَيْنِكَ أَمَ العينِ عُو ُارِ ا

أمْ ذَرَّفَتْ إذ خلتْ من أهليِهَا الدَّارْ

كأَنَّ عَيني لــذكراه ْ إذا خطرت ْ

فيض " يسيل' على الخدَّيْن ِ مِـدْرَارْ

وما عجول" علَى بَوَّ تُطيف بيه لله لله الها حنينان إعسلان وإسسراد تر تَعَ مَا رَتَعَ حَتَّى إذَ ادَّكَرَتُ لله فا نَعَا هـى إنهال وإد بَـار أ

وانما هيي افيال وادبسار يوماً بأُو ْجَدَ مِنْتِي يوماً فاركَنْتِي

صَخـــر" وليلدَّهْرِ إحلاءٌ وَامِرْ ارْ

ينساب بها الأنشاد بالرّغم من كثرة الخبن في « مستفعلن » ، حتّى إذا وصلنا إلى قولها : ترتع ما ٠٠٠ » وجدنا النّغم يضطرب ، والاتزان يختل ، لمكان الطّيّ في هذا الجزء .

وأقبح الزّحاف في البسيط هو الخبل حيث يجتمع الخبن والطّيّ في « مستفعلن » فتصر إلى « فَعَلِمَتُنْ » •

قال المعرّي :

ليس حال المخبول فيما يُلاقي

مثل حـــال ِ المطويِّ والمخبـــون

ونقرأ هذه الأبيات للنابغة :

واحكُم ْ كحكم ِ فناة ِ الحَيِّ اِذْ نظرت ْ

إلى حَمَسام سِراع وارد الثَّمَد

قالت ألا ليتما هذا الحَمَامُ لنا

المن حمامتنا ونصفُه فَقَدِ فَحَسَنُوهُ فَأَلْفُوهُ كُمَا حَسَنَتُ

تبِسْعاً وتسعينَ لم ينقُصْ ولم يَنْرِدِ

فحين نصل إلى قوله : فحسبوه يخيل إلينا أنّ الشَّاعر ينتقل من

وزن إلى آخر أو يخرج من جو ّ الشّعر إلى جو ّ النّشر ، وهكذا يبدو زحاف الخل في السبط<sup>(۱)</sup> •

وبعد فأن البسيط من البحور الطويلة التي يعمد اليها السَّعراء في الموضوعات الجَدية ، وهــو في ذلك قريب من الطَّــويل ، ويأتي معه في الشَّــوع والكثرة أو بعد، بقليل ، هذا في الوافي منه بنوعيه الأول والتَّاني .

أمّا مجزوء فعلى العكس من ذلك قليل الاستعمال لِما فيه من إيقاع ثقيل مضطرب ، وما رُوي فيه من الشّعر قديمه وحديثه نزر قليل حتى أن قدامة بن جعفر<sup>(۲)</sup> ضرب به المثل لقبح الوزن ، وتمييله إلى الانكساد ، وإخراجه عن باب الشّعر الذي يعرف السّامع له صحة وزنه في أوّل وهلة ، مستشهداً على ذلك بأبيات الأسود بن يعفر :

إنا ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمرو من تميم

غير أن المحدثين من شعراء العصر العباسي وما بعده استحسنوا من مجزوء البسيط ذلك الوزن الذي يسمنى المخلّع ، واستخفوه ، وأكثروا من النّظم فعه .

ومن وافي البسيطمعلقة النّابغة وداليته في الاعتدار الى النعمان • ولامية العجم ، وبائية أبي تمام في عمورية •

 <sup>(</sup>١) يدخل الخبل « مستفعلن » فتصير الى « فعلتن » كما علمت ، وتبدو.
 ثقيلة ناشزة في البسيط والسريم والمنسرح ، ومقبولة في الرجز •

<sup>(</sup>٢) نقد الشعر ص ٢٠٦ تحقيق كمآل مصطفى ط الخانجي سنة ٩٦٣ →

## «خلاصة أعاريض السيط وضرويه»

وزنه في دائرته :

مر "ت**ان** 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

وله ثلاث أعاريض وستة أضرب على المشهور ، فأبياته ستة •

العروض الاولى مخبونة « فعلن » ، ولها ضربان :

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن · الفرب الاول مخبون = = فعلن · الفرب الثاني مقطوع

العروض الثانية مجزوءة صحيحة « مستفعلن » ٬ ولها ثلاثة اضرب

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلان • الضرب الاول مجزو، مذیل

= = = مستفعلن • الضرب الثانى مجزو، صحیح

= = = مفعول • الضرب الثالث مجزو، مقطوع

العروض الثالثة مجزوءة مقطوعة « مفعولن » ولها ضرب واحد • مستفعلن فاعلىن مفعولن مستفعلن فاعلمن مغولن • الفرب مجزو، مقطوع

# نماذج من البسيط

البيت الأول : عروض مخبونة وضرب مخبون مثلها :

للمتنبى:

هَــو َّن ْ علَى بَصَرِ ما شـَـق َّ منظر ْ ه ْ

فَأْ نِتُمَا يَقَظَاتُ العينِ كالحُلْم

ولا تَشَــك ً إلى خلق فَتشمْتِه'

شكُوكَى الْجَرِيمِ ِ الْهَالْعُقْبَانِ والرَّخَمِ

ولا يغـُــر َّنْك َ منهـُـــم ْ ثغر مُبتَسيم

وقت يَمْرُ وعُمْرٌ ليت مُدَّنَّهُ

في غير أ متّبه مسن سَسائر الأ مَم

أَنَّى الزَّمانَ بنوهُ في شبيتِهِ

فسرَّهُمْ وأتيناهُ على الهَـــرَمِ

مستفعلن فأعلن مستفعلن فعلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعيكن

ومثله للاخطل الصغير : يا صارف الكأس

يا صارف َ الكأس عنَّا لا تَضُنَّ بها

ويا أخسا الوَّتَر المِكْسَسالَ لاَ تَنَم

أَدر علينا من الصَّهباء أَفْنكَهَا

وَخَدِّرِ العَصَبَ المحمـــومَ بالنَّغـــم

قد يشرب الخمر من تغلو الهميوم به

وقد ينعنني الفتني مسن شسدة الألم البيت الثَّالي عروض مخبونة وضرب مقطوع:

لابن زيدون:

حالت " لفقـــدكم أيَّامنــا فغــدت "

سُوداً وكانت مكنم بيضاً ليالينا كأنَّنا لـم نبت والوصل الثنا

والسُّعدُ قد غضَّ من أجفان و َاشينا سراً أن في خاطر الظلّماء يكْتُمناً

حتَّے، یکاد' لسان' الصُّبح يُفْشينا أَمَّا هَوَ اك فلم نَعْد ل " بمَنْهَله

شُر ْباً وإن كان يُر ْوينا فَيُظْمينا مستفعلن فأعلن مستفعلن فعلنن

مستفعلين فأعلن مستفعلين فعثلن البيت الشالث عروض مجزوءة صحيحة ، والضّرب مجزوء مذال : للم قش الأصغر (١):

ألزِّق ملك" لمن كان له والملك منه طرويل وقصير منها الصَّبوح الـــذي يتر'كُني ليثَ عفر ِّينَ والمالُ كُــــيرْ ْ فأوَّلَ اللَّـٰلُ لــــــثُ خـــادرُ \* وآخرَ اللَّـل ضــْعَانُ عَـُورُ \* قاتلك الله مسن مسمروبة لَو أَنَّ ذا مرَّة عنك صبور ، مستفعلىن فاعلىن مستفعلىن مستفعلىن فاعلىن مستفعلان «

<sup>(</sup>١) الاصمعيات (٥٢) ٠

ومثله لابن عبد ربه ، والست الأخير تضمين : يا طالبـــاً في الهــــورَى ما لا يُنــَالْ

وَ لَّتَ ْ لِيسالى الصِّبَا محمـــودة ً

ل\_\_ أنَّهَا رَحَعَت ْ تلــِكَ اللَّـال ْ

وأعقبتْهَا الَّتِي وأصَلْتُهُا

بالهَـــجُو لمَّا رأت شيبُ القذَال ْ

لا تلتمس وصلية مين مخلف

ولا تكـــن طالباً ما لا ينسال "

ياً صَاح قد أخلفت أسماء ما

كانست° تُمنَيِّك من حُسْن الوصال°

مستفعلين فاعلين مستفعلين

مستفعلين فاعلين مستفعيلان

البيت الرابع: عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مجزوءه صحيح مثلها ، لابن عبد ربه ، والبيت الأخير تضمين :

ظالمتي في الهو ي لا تظلمي وتصر ميحبل من لميصر م أَ هَكَ ذَا باط لا عَاقَبْتنى لا يرحم الله من لم يرحب قتلت نفســـاً بــــــلا نفس و َمَا ﴿ ذَبُ ْ بَأَعْظُمُ مَن ســــــفك دَمَ

<sup>(</sup>١) ضبطها احمد امن ورفاقه في العقد الفريد « يعف » بضم الياء وسكون العين وفتح الفاء ، ولا يستقيم مع هذا الضبط وزن ولا معنى ، رانتصويب من تحقيق العريان ٠

لمثل ِ هـــذا بكــت عيني و لا َ لِلْمنزلِ القَفْرِ أُولِلأَر ْسُمْ (') ماذا و توفي على رســـم عفا مُخْلُو لو دارس مُستَعَجْمِ مستفعلــن فاعلــن مستفعلــن مستفعلــن فاعلــن مستفعلــن

البيت الخامس عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مجزوء مقطـوع ، لابن عبد ربه ، وقد التزم الخبن مع القطع في هذا الضرب ، والبيت الأخير تضمن :

جَوَانِحِي اَنْتَ دَوَائِي وَاَنْسَتَ دَائِي ي وعْدها تَخْلُط لِي اليَاسَ بِالرَّجَاءِ بِم تَفَه فيهسَا بِنَعْسِم وَلاَ بِللاَء مَا لَمَنْجِب سَالَت دموعي على ردائي ، مستفعل فاعلن فعولن

يا مُذْكِي َ النَّارِ في جَو اَنِحِي مَنْ لي بِمُخلِفَة في و عْد هَا سألتُها حاجسة تفنه ْ فلسم تفنه ْ «قلت استنجيبي فلكماً لم تُجِب ْ مستفعلسن فاعلسن مستفعلسن

ائبيت السمَادس عروض مجزوءة مقطوعة وضرب مجزوء مقطوع مثلها : لابن عبد ربه ، وقد التزم الخبن الى جانب القطع في العروض والضَّرب : وهذا ما يدعى بمخلّع البسيط ، والبيت الأخير تضمين :

فكيف تنجنو مين العسد اب إذْ خُلِق النَّاس من تراب فلهسف نفسي على الشباب يدعسو حَثيث إلى الخِضاب مستغطس فاعلسن فعولسن قَلَّتَ نَفْسَاً بِغَسِيرِ نَفْسَ خُلُقْتَ مِن بهجِسَةً وطَيِبٍ وَلَتَ ْحُمَيًّا الشَّبِسَابِ عَنيًّ أصبحت والشَّيب قَد عَلاَ نِي مستفعل في فاعل في فولسن

<sup>(</sup>١) اثبته أحمد أمين ورفاقه : للمنزل القفر وللارسم ، بالواو ، وبهذا يخرج الوزن من البسيط الى السريع • والتصويب من تحقيق العريان •

ومن مخلّع البسيط قول ابن الرّومي في الهجاء:

وَجُهْكَ يا عمرو' فيه طول مقابع الكلب فيك طراً مقابع الكلب فيك طراً وفيه المكلب وفيه المكلب وفيه المواشي وفيه المواشي ما إن شأناك ما سألنا صمّت وعيّت فلا خطاب المستفعل فعول في المواشي بيت كمع مناك كيس فيه

وفي وجوه الكسلاب طول يسرو ل عنها ولا تسرو ل عنها ولا تسرو ل ماكها الله والرس منفو ل ففيك عن قسده منفو ل ولا تصول الا كسا تسال الطالول ولا كساب ولا رسول معنى سيوى أنه فنضول

وللعقاد قصيدة بعنوان « عيش العصفور » من مخلّع البسيط عروضها على « فعولن » ولكن الضرب جاء على « فَعَلُ ْ » ودونك بعض أبياتهــا ، قــال :

حَطَّ علَى الغُصْنِ وانحَدَرُ مُخَسَرِ دَا فَسَطُ مُا تَوَانَى مُغَسَرٌ أَيْكَ يلمس أَيْكَ مِنْطَسَار دَا لا إلى طريسة

أَقَلَ مِنْ لمُحَة البَصَسر مُر فسر فا قسط ما استقر كأنتما يكمس الأبسر مُسَابِقياً لا إلى وطسر

وهذا في ضربه وعروضه على العكس من قصيدة سلمى بن ربيه : إنَّ شَـــــواءً ونشــــوةً وخب البازل الأمبـون

## فصل في أعاريض الوافر وضروبه

ألقطف في الوافر منقــول الأَنـــر " في الضَّرب والعروض من غير ضَرَر ۗ (١) والْجَــز ، مَع صحَّتها ير تكب و يَسْلُمُ الضّرب (٢) إذن أو يُعصبَ (٣) وَرَ'دَ ۚ فِي المقطــوف منــه ما رُو ي('') ومثلُه' العروض'(°) في القــــول القَوى

تعليق الناظم:

لَنَا غَنَــم " نُسوَقُهُمَا غِزَار " كَأَنَّ قُرُونَ جِلَّتِهَا العُصِي ۖ أَ

لقد عَلْمَت ْ رَبِيعة ْ أَنَّ (م) حَبلَكَ وَاهـن ْ خَلـق ُ

أْعَاتَبُهِـــا وآمُرْ هَــا فَتُغضِبُني وَتَعْصينِي ج

٤ ـ بيته:
 بكَيْت وَمَا يَر (د لك الـ بكاء على حَزين ِ

ه ـ بشه :

عُنَيْلُمَهُ أُسَمَ هُمَّسِي وأنت الدهرَ ذكري ه

## تخريج الشبواهد:

أ \_ الست لامرىء القسس وهكذا ورد في الاقناع والعقد والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية والسكافي والصبان ومحيط الدائرة والفصول =

## « البحر الوافر »

وزنه في دائرته :

مفاعلتن مفاعلتن مرتين

والشائع في هذا البحر عروضان وثلاثة أضرب ، فأبياته ثلاثة ،

العروض الأولى « فعولن » مقطوفة لها ضرب واحد مقطوف مثلهــــا « فعولن » ، وشاهده :

لَنَا غَنَــم "نُسُوِّقُهُا غِزَار" كَأَن قُـرون َ جِلَّتِهَا العِصِيُّ

## تقطيعه :

لنا غنمن نسووقها غزارن كانن قرو ن جللتهل عصبيو مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن فعولن

العروض « غزار" » وزنها فعولن ، والضَّرب « عصَّي » وزنه فعولن

والغايات ص ٣٢٠ والموشح ص ٢٥ وهو في الديوان : الا إلا تكن ابل فمعزى ••• والجلة جمع جليل : المسن من الغنم وغيرها •

ب ــ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والكافي والصبان والفصــول والغايات ص ٣٢٠ ومحيط الدائرة والعيون ، وشرح الخزرجيـــة وفيها : ربعك بدل حبلك ٠

ج ــ استشهد به في الاقناع والمفتاح والكافي والعيون وشــرح الخزرجية والصبان ومحيط الدائرة •

د \_ استشهد به في المفتاح •

ه \_ استشهد به في العيون ومحبط الدائرة ، وهو في المفتاح : عبدة أنت •

أيضا ، وهذا هو البت الأول من الوافر •

العروض الثنائية « مفاعلتن » مجزوءة صحيحة ، ولها ضربان :

الضَرب الأول مجزوء صحيح مثنها « مفاعلتن » وشاهده :

لقد علمت " ربيعَــة ' أَنَّ (م) حَبْلُكَ واهين خَلِق ' العروض « ربيعــة أَن ْ » وزنها « مفاعلتن » والضّرب « هين ْ خلق » وزنه « مفاعلتن » أيضا •

وهذا هو البيت الثَّاني من الوافر •

الضرب الشاني مجزوء معصوب « مفاعيلن » وشاهده :

أُعاتبِهُا وَامْرُهُا فَتُغْضِبُنِي وَتَعْصِينِي

العروض « وآمرها » وزنها « مفاعلتن » والضَّبرب « فتعصيني » وزنه « مفاعيلن » •

وهذا هو البيت الثَّالث من الوافر •

ولهذا البحر شواذ أشار النَّاظم إلى بعضها •

فمن ذلك أن يأتي الضّرب المجزوء مقطوفاً على ﴿ فعولن ﴾ مثل : بكَيْتَ وَمَا يَمَرُ دُ لُكَ الـ بكَاءُ على حَزِينِ

الصّرب د حزين ، على فعولن ، ٠

ومن ذلك أن تأتي العروض والضّرب في المجزوء مقطوفين ، ذكر ذلك الأخفش ، ومنه :

عْبَيْلُة أنست مَمِّي وأنت الدَّهرَ ذكسري ومثله :

فأن يهلك عسد فقد باد القسرون

ومثله:

أَشَافَكَ طيفُ مَامَهُ بِمِكَّـةً أَمْ حَمَامَهُ واللهِ شَوْله :

ورد في المقطـــوف منــه ما روي ومثله العروض في القول القـــوي

### في زحافه وعلله

بالعَقْصِ (١) والقَصْمِ (٢) وبالعَضْبُ (٣) انخَرَمَ وربَّما يَطرُ قُنْ في البيـــــــــــ جَمَمُ (١٠)

تَعَاقُبُ إِن كَانَ بالعصب اشْتَمَلُ (°) والقبسض في عروضه الأولى نَدَر ((١)

والعقل في الأ'خــــرى به المنع' اشْـُتَـهـَرْ

ولا تُجرِز ْ شيئاً مـــن الزَّحَـــاف ِ في

تعليق الناظم:

١ \_ بيت الاعقص :

لَولا مَلَكُ ۚ رَوْنُن ۗ رَحِيــم ۗ تَدَارَكَنيي برحمتِه مِلكَت ۚ أَ

٢ \_ بيت الاقصم:

مَا قَالُــوا لَنَا سَدَدًا ولكــن° تفاقم أمرُ هم ْفأتَـوا بِهِهُجرِ \_ ب

## تخريج الشبواهد :

أ ــ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط.
 الدائرة و ورؤف بغير مد كرؤوف بالمد و

ب ــ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح ومحيط الدائرة والعيون ، وفي =

٣ \_ بيت الاعضب:

إِنْ نَزَلَ الشتاءُ بدارِ قــوم م تجنَّبَ جارَ بيتِهُمُ الشتاءُ ج

٤ \_ بيت الاجم:

أنت خـير' مَن ْ رَكِبَ المطايَــا وأكرمُهُمْ ْ أَخَا وأباً وأْمَا د

م ييت المعقول :

منازل " لِفَر ْنَتَا قِفَار ْ كَأَنَّمَا رُسُومُهَا سُطُور ْ هَ

وبيت المنقوص :

لسلامة دار" بحفير كباقي الخلق الرسم قيفار' و

٣ ــ بيت العروض المقبوضة :

علوت على الرجال بِخَلَّتْسِينِ وَرَيْتُهُما كَمَا وُرِنَ البَّولاءُ ز

----

= شرح الخزرجية : تفاحش •

ج \_ للحطيئة ، استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة وهو في الديوان وكذلك في العقد : اذا نزل الشتاء ٠٠ ولا شاهد فيه للعضب ٠

د ـ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وهو في العقد : وانك خير من ركب المطايا ٥٠٠ ولا شاهد فه للجمم ٠

هـ ـ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية
 ومحط الدائرة •

و ــ استشهد به في المفتاح والعيون وهــو في الأفناع وشـــرح الخزرجية
 ومحط الدائرة : كمافي الخلق السحق

ز \_ استشهد به في العيون والارشاد الشافي •

### « في زحاف الوافر وعلله »

الزّحافات والعلل الّتي تدخـل الوافر هي : العضب ، والعقص ، والقصم ، والحمم ، والعصب ، والعقل ، والنّقص .

### فاما بالنسبة الى حشوه:

فيجوز في جزئه الأول على قبح في ذلك :

١ لعضب ، وهو حذف الميم من « مفاعلتن ، الساللة فتصير « فاعنتن »
 وتنقل إلى مفتعلن •

٧ ـ والعقص ، وهو حذف الميم من « مفاعيــ ل » المنقوصة فتصـــ ي فاعيل
 وتنقل إلى مفعول •

٣ ـ والقصم ، وهو حذف الميم من مفاعيلن المعصوبة فتصير فاعيلن وتنقل
 إلى مفعولن •

٤ ــ والجمم ، وهو حذف الميم من « مفاعلن » المعقولة فتصير « فاعلن ».
 ولا تنقل إلى تفعيلة أخرى •

وهذه الأربعة كلها من أنواع الخرم ، اختلفت أسماؤها لاختلاف الجزء الذي دخلته من حيث السلّلامة ونوع الزّحاف اللّذي فيه ، والخرم من العلل الجارية مجرى الزّحاف في عدم اللّزوم ، وقد تقدم شرح ذلك • فمثال العضب :

هـُدُّمَتِ الحياضُ فلم يُنْمَادَرُ لحوضٍ مِنْ نَصَائِبِهِ إِزَاءُ(١) ومثال العقص:

لَوْلَا مَلَلِكُ ۚ رَؤَىٰ ۚ رحيــــم ۚ تَدَارَكَنْنِي برحمته ۗ هلكـــت ْ

ومثال القصم :

لمَا أَنْ (أيست بنيسي حيسي

عَرَ فَنْتُ شَنَاءَ تَنِي فَيِهِمْ ۚ وَ وَ ثِنْرِي (٢)

<sup>(</sup>١) لعوف بن الاحوص ، المفضليات ٣٥٠

<sup>(</sup>۲) لرجل من بني عبدالقيس ١ المفضليات (١٣) ٠

ومثال الجمم:

أنتَ خسيرُ مَن ° ركب المَطاياَ وخيرُهُم ْ أُبــــاً وأخـــاً وأُمَّا

ويجوز في أجزاء حشوه أيضا العصب فتصير به « مفاعلتن » إلى « مفاعلتن » ويجوز في أجزاء حشوه أيضا دخوله في الوافر ويقربه من الهزج وحين تعصب جميع أجزاء الوافر المجزوء لم يبق بينه وبين الهزج فارق ، فقد نبدأ بقراءة القصيدة فنحكم أنها من الهزج ولكن حين نرى بعض أجزائها على « مفاعلتن » يتبين لنا أنها من مجزوء الوافر ، وقد تقدم شيء من هذا الحديث عند نقد الدوائر العروضة •

وفى « مفاعيلن » المصوبة هذه تجري المعاقبة بين يأنها ونونها كما جرت بينهما في الطويل والهزج ، فيجوز حذف الياء على أن تبقى النّــون فتصير « مفاعلن » أو حذف النّـون على أن تسلم الياء فتصير « مفاعيل » غير أنّ حذف الياء هنا يُسمتى « عقلا » لا قبضاً باعتباره حذف خامس متحرك في الأصل • وحذف النّون يسمتى « نقصا » لا كفئاً لأنها حذفت بعد تسكين الخامس ولهذا قال النّاظم :

وفيه بين العقل والنقص دخـــــل تعاقب إن كـــــان بالعصب اشتمل وهذه أبيات من ثالث الوافر المحزوء العمر بن أبي ربعة:

١ أَرَقَسْنُ وآبَنُسِي هَمَتِي لِنِنَايِ السِدَّارِ مِسن نُعْمِ

٧ فأقصر َ عــاذل ْ عنّــــي و َمَـــل ّ مُمَر ّ ضيي سُفْميـي

٣ ويومَ الشَّر ْي (١) قد هاجت ْ دموعاً و كَــفَ السَّــجُمْ

٣ أَهُو يَا أُنْحَــتُ بِاللهِ الَّــ لَـ نِي لَم يَكُنْ ِعَــنُ أَ سِمْعِي

<sup>(</sup>٢) لم يكم : لم يستر ولم يخف ٠

ل ولم يُجَازِنَا بِالْسوِ دَ أَحفى بِسِي ولسم يَكْمُ (')
 تجد كثيراً من أجزائها معصوباً إلى جانب الأجـزاء السالمة فالبيت الثالث مثلاً دخل العصب جميع أجزائه •

كما تجد الجزء الأول من البيت الخامس « وقالت لـ » قــد دخله النقص فصار مفاعل ، والجزء الأول من البيت الستابع « ولم يجا » قــد دخله زحاف العقل فصار « مفاعلن » •

وجاء في قصيدة له من ثاني الوافر المجزوء ، وأولها :

ألم تربيع على الطّلك · جاء قوله:

تُعَفِّي رسمهُ الأرُوا ح مِن ْ صَبَا و مِن ْ شَمَلِ وَ مِن ْ شَمَلِ وَ وَالْمَا وَ مَن ْ شَمَلِ وَ وَأَسَداء " تُباكِسر، ف ` و جَدو ْن ْ واكسف السَّبَلَ

فقوله : « ح' من صباً » معقول ، على « مفاعلن » •

### وأما بالنسبة إلى عروضه وضربه

فيجوز العصب في عروضه التّانية المجزوءة كما جاز في ســـائر الأجزاء فتجيء « مفاعيلن » بدل « مفاعلتن » •

وقال الصّبان في شرح منظومته : « وزعم أبو الحكم أنّه شــذَ في عروضه الأولى القبض واستشهد عليه بقول الشّاعر :

علوت' على الرِّجَالِ بخلَّتَيْنِ وَرَثِنُهُما كما وُرِنَ الوَلاءُ ؞٠

فالمروض « لتين » وزنها « فمول » محذوفة النّــون بالقبض قــال : « لأنّه يمنع إشباع حركة مثل هــــذه النّــون حتّى ينتفي القبض لأنّ إشباع حركة مثلها مختص بالضّرب ولا يجوز في الأعاريض إلا بشرط التّصريم • » •

<sup>(</sup>١) الشري: موضع قريب من مكة ٠

كما ذكر خلافاً بين العروضيين في جواز عقل العروض الثّانية ، وهل تأتبي على مفاعلن أو ْلا ؟

وإلى ذاك وهذا أشار النَّاظم بقوله :

والقبض في عروضه الأولى نـــدر والعقل في الأخرى به المنع اشتهر أمّا ضروبه فلا يجوز فيها شيء من الزّحاف بجميع أنواعها كمــا قال النّاظم:

ولا تجـــز شيئًا من الزّحاف في فروبـــه طــرا بــــلا تخلّف

وهذا لا ينافي ما سبق من دخــول العصب في الضــَـــرب المجزوء من البيت الثّالث عند قول النّاظم : ويسلم الضّـرب إذن أو يعصب ، لأنّ العصب هناك جار مجرى العلة في النّازوم ، والحديث هنا عن الزّحاف الجائز •

أكا منبي صحنيك فاصتحينا

ومجمهرة أمية بن أبي الصّلت : عرفت الدّار َ قد أقوت ْ سننا

ومنه مرثية أبي الحسن الأنبادي للوزير بن بقيه : عُلُمُو ْ فِي الحَيَّاة ِ وَفِي المَمَّاتِ وكثير من نقائض جرير والفرزدق

هذا بالنَّسية للوافي من الوافر أمَّا محزوءه فيصلح للغناء والأناشيد

كسائر البحور القصار وهو أقرب إلى الهزج وكثيراً ما يشتبه به ، وقــد تقدمت الاشارة الى ذلك .

## خلاصة الوافر

وزنــه في دائرته :

مفاعلتن مفاعلتن مرتين

له عروضان وثلاثة أضرب :

العروض الاولى مقطوفة « فعولن » لها ضرب واحد :

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن والضرب مقطوف مثلها

العروض الثانية مجزوءة صحيحة « مفاعلتن » لها ضربان :

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن · الفرب الاول مجزو، صحيح مثلها

= مفاعلتن = مفاعلتن · الفرب الثاني مجزو، معصوب

# « نماذج من الوافر »

البيت الأول عروض مقطوفة وضرب مقطوف مثنها:

قال قطري بن الفحاءة:

على الأجل الذي لك لم تـُطاعـي فما نَيْلُ الخُلود بمنستَطاع

أقول لها وقد طـــارت شعَاعاً من الأبطال و يَحك لانر اعي فأ نـَّك لو سألت بقــــاءَ يوم فصبراً في مَجَال الموت صَبْراً

وقال عدالله بن الصّمة من شعراء الحماسة :

فما بعـــدَ العشية مـــن عــرار ورَيًّا روضـه بعدَ القطــــــار

أقول' لصاحبي والعيس' تَهُو ي بناً بَيْنَ المنفَة فالضّماد تمتع من شميم عـَر َار نـــــجد وللمثقب :

وما أدرى إذا يممت أرضاً أريد الْخير أيتهما يلسي أألخــــير الـــذي أنــا أبتغيـــه أم الشَّر الـــــذي هـــو يبتغيني

البيت الثناني عروض مجزوءة صحيحة وضرب صحيح مثلها:

لابن أبي ربعة :

كتت الله من بلدي كتاب مُولَّه كمد

كثيب وأكنف العينـــ ــين بالحســرات منفرد فَيْمُسكُ قلبَهُ بسيد ويَمُسْخُ عِنْهُ بسيد ومنه للعباس بن لأحنف من أبات :

ظلموم قميد رأيناهما فلمهم نَرَ مثلَهَا بَشَرا

كَانَ ثبابَهَا أَطْلَعْ مِن أَوْدَادُ هَا قَمَرا يزيــــدك َ وجههُ أحسْناً إذا مـا ز د ْتَـــه نَظَر َ ا

البيت الشالث: عروض مجزوءة صحيحة وضرب مجزوء معصوب لابن عبد ربه والبيت الأخبر تضمن .

ك' أمسال' المَهاريسق مفاعلتين مفاعلين

وبدر غير ممحــوق من العقيان مخلـوق إذا أُسْهِ قيت فضلتَ ه مرجت بريقه ريقي فالك عاشقاً يُسْقَى بقية كأس معسوق مفاعلتين مفاعلتين

## » فصل في أعاريض الكامل وضروبه «

الفترب' في الكامل حين َيصْدُر' مِثْلَ الكامل حين َيصْدُر' مثل العسروض سللاً لا يُنْكُر'(۱) و يأتي أحدَ (۲) لكن ْ بلا إضسمار الأحدَ شدَ شدَ (۱) والحدَ فيهما به النقسل جر كي(د) ور'بتما ينفني أحدة مضْمرا(۱) وقيسل لا ينضمر الما به حسد دَ الأسد من منتبذ و مُحوّ على الرّأي الأسد منتبذ المنتبذ منتبذ المنتبذ المنتبذ الكامية الكامية المنتبذ المنتبذ

### تعليق الناظم:

١ \_ بيته : فاذا صحوت فما أ قصَّر عــــن نــــدى ً

وكَمَا علمت شَمَاثِلِي وَتَكَرُّمُي \_ أَ ٢ \_ بِنّه : وإذا دَعَو ْنَـــكَ عَمَّهُوزَ ۚ فَانَــــه ْ

نَسَبُ \* يَزيدُكَ عِنِدَهُنَ ۚ خَبَالاً \_ ب

## تخريج الشيواهد :

- أ \_ من معلقة عنترة ، استشهد به في العقد والاقناع والكافي والمقساح والصبان والعيون وشسرح الخزرجية ومحيط الدائرة والفصول والغايات ص ١٣٧ و ٣١٨ ٠
- ب للاخطل ، استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والكافي والصبان.
   والميون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة •

٣ ـ بيته : لِمَن الريار 'برامتين فَعَاقيـــل المَعَل الرياد 'برامت فَعَاقيـــل المَعَل ' ـ ج

٤ ـ بيته : فَسَل الديار َ إذا مسررت بر بُعها

مَطَرَتُ معالمَ ربعِهِمَا الدِّيمَ ـ د

هَطِيلٌ أَجَشُ وبنارِحٌ تَسَرِبُ ـ ه

٦ ـ بيته : ولأنتَ أشــجع' مـــن أُسـَــامَـةَ إذْ

دُعييَتُ نيزَالِ ولُسجَ في الذُّعْرِ ـ و

ج ــ استشهد به في الاقناع والعقد والعيون وشرح الخزرجية والمفتاح والكافي والصان ومحيط الدائرة •

د \_ لم اعثر على هذا الشاهد ، ولم أجد له نظائر فيما قرأت •

هـــــ استشهد به في المفتاح وهو في العقــد والعـون والفصــول والغايات ١٣٣٧ « عفا معالمها » وفي الاقناع : مرابعها وفي الكافي والصبان وشرح الخزرجية : دمن عفت ومحا معالمها ٠٠٠

و ـ لزهير بن أبي سلمى ، استشهد به الاقناع والعقد والمفتاح والكافي والعيون وشـرح الخزرجية والصبان ومحيط الـدائرة والفصـول والغايات ص ١٣٣٠ ، وهو في الديوان شـرح أبي العباس تعلب ، وشرح الاعلم الشنتمري :

ولنعم حشو الدرع أنت إذا •••• ، وقال تعلب ويروى : ولأنت اشجع من أسامة اذ •••

ولا يُر َدُ الحَزْءُ فيه إنْ بَداً لكن ْ به العروض صحَّت أبدا وضربُهَا مقطوع أو مُر قَدل أو سيالم أو إنَّه مُذ يَل (٧) وبعضهُم يُسقط منه شــطرا مُروَفَلاً مذيــلاً مُعَرَّى (^) وَ هُوْ عَلَى الأَصِحُ لَا يُـذُ يَـنَّلُ (٩) إن تَم أَجز اء ولا يُر فَلُ (١٠) تعليق الناظم: ٧ \_ بت المقطوع: ءَةَ أكثر وا الحَسنَات ز وإذا هُمْ ذَكَرُوا الاســــا وبىت المرفل : فَلُمْ نَزَعْتَ وأنتَ آخر ْ ح ولقد سبقتَهُمْ ۚ اِلٰيُ (6) وبت السالم : وإذا افتقـــرتَ فــــلا تكـــــنْ متخشَّعًا وتُجَمَّل ط وبت المذيل : جَـدَن " يكــون مقامــه "أبدا بمخلف الرياح " ٨ \_ المرفل: إبك اليزيد بن الوليد فَنْنَى العَشيرَ، ك والمذيل: يا خـــل ما لَقيت في هـــذا النهـــار ° J والمعرسي :

حكمت ْ بحـــور في القصــاء و'لاتْنـاً

109

۹ ـ بشه:

يَهَبُ المئينَ مسع المشينِ وإن تَنَا

بَعَت ِ السُنونَ فنسارُ عمر ٍ وخيرُ نارُ ن

۱۰\_ بشه :

ولنا تهامة' والنـــجو'د' وخيلُنـــا

في كـــل فج ما تَز َال ' تُشير ' غار َه ° س

تخريج الشواهد:

ز ــ استشهد به العقد والاقناع والمفتاح والكافي والعيون وشرح الخزرجية والصبان ومحط الدائرة •

ح \_ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية والصان ومحمط الدائرة والفصول والغايات ص ١٣٨٠

ط \_ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والعيون ومحيـط الدائرة ، وهو في الكافي والصيان وشرح الخزرجية : متجشعا بالجيم •

ى \_ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والكافي والعيــون وشرح الخزرجة والصان ومحـط الدائرة والفصول والغايات ص ١٣٨٠

ك ، ل ، م : وردت الأشطر السلانة في العيــون ومحيط الدائرة ، وفي العيون لاقيت بدل لقيت ، وفي محيط الدائرة ياجل بالجيم .

ن ، س : لم اعثر على هذين الشاهدين ٠

## البعر الكامل

وزنه في دائرته : متفاعلن متفاعلن متفاعلن

مر آتين

والشَّائع في هذا البحر ثلاث أعاريض وتسعة أضرب ، فأبياته تسعة ٠ العروض الأولى « متفاعلن » صحيحة ولها ثلاثة أضرب :

الضرب الأول صحيح مثلها « متفاعلن » وشاهده :

و اذا صحوت فما أ قصّم عين ندي

وكما علمت شمائيلي وتكرامي

تقطيعه:

*ت* شمائلي صرعن ندن واذا صحوت فما اقص وتكررمي وكما علم متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

العـروض « صــر' عَن ْ ندى ً » وزنهـا « متفاعلن » والضّــرب « وتكر مي » وزنه « متفاعلن » أيضا ، وهذا هو الست الأول من الكامل •

الضرب الثناني مقطوع « متفاعل » وينقل إلى « فعلاتن » وشاهده : واذا دعونك عمَّه في فَانَّه '

نَسَب " يَز يد لا عند هن خَالا

فالعروض « نَ فأنَّه » وزنها « متفاعلن » والضَّرب « نَ خبالا » وزنه « فعلاتن » ٠

وهذا هو الست الثّاني من الكامل •

الضّرب النّالث: أحد مضمر « متفا » وينقل إلى « فعلن » وشاهده : لمن الديار بِـرامتــــين فعاقـــل درستْ وغَيَّرَ آيَـهـــا القَـطُـرْ ْ العروض « ن فعاقلــن » وزنها « متفاعلن » والضّـرب « قَـطْـر » وزنه « فَعَلْمُن » وهذا هو الست الثَّالث من الكامل • والأ ضمار في هذا الضّرب الأحذ لازم ، وشدّ أن يأتي غير مضمر كقوله :

فسل الدّيارَ إذا مررتَ بربعهـا مطرت معـالمَ ربعـهـــا الدّيمُ وإلى ذلك أشار النّاظم بقوله : لكن بلا إضمار الأحذّ شذّ » •

العروض الثنانية حذاء « فعلن » لها ضربان :

الضّرب الأول أحد مثلها « فعلن » وشاهده :

لِمَن ِ الديار' عفا مَعَالمهــــــــا هَطِلٌ أَجَشُ وبارح ْ تَر ِبُ العروض « لَيمَها » وزنها « فَعِلْن » والضّرب « تَر ِبُ » وزنه « فعِلن » أيضا ، وهذا هو البيت الرابع من الكامل' ، •

الضّرب الثنّاني أحد مضمر « فعلن » وشاهده :

ولأنتَ أشـــجع من أسامةَ إذ دُعيِت ْ نَزَ ال وَلَـجَ فِي الذُعرِ فالعروض « مَـة ُ إذ » وزنها « فَعلن » والضّرب « ذُعْر ُ » وزنه « فعْلن » وهو قول النّاظم : « وربما يلفي أحدَ مضمراً » •

وهذا هو الست الخامس من الكامل •

العروض الثنالثة مجزوءة صحيحة « متفاعلن » ولها أربعة أضرب : الضّرب الأول مجزوء مرفل « متفاعلاتن » وشاهده :

ولقد سَبقتَهُمْ ۚ إِلَى َّ (م) فَلَمِمْ نزعتَ وأنتَ آخــــرْ ْ

 (١) واذا جات اجزاؤه في الحشو مضمرة « مستفعلن » اشتبه برابح السريع ، قارن بين قول المتنبي :

قالت ألا تصحـــو فقلت لها : أعلَمْتِنِي أنَ الهــوى تَـمَـل وبين قول ابن عبد ربه :

ضاقت عليّ الأرضمذ صَر َمَت حبلي فما فيها مكــان ْ قــَــدَمْ

تجد وزنهما واحدا : مستفعلن مستفعلن فعلن • ومع ذلك فبيت المتنبي من قصيدة على رابع الكامل الأحذ ، وبيت ابن عبد ربه من قصيدة على رابع السريع • العروض « تَـهُـمُـو إِلَـى ْ » وزنها متفاعلن » والضرب « تَ وَ أَ نُتَ آخر ْ » وزنه متفاعلاتن •

وهذا هو البيت السادس من الكامل •

الضرب الثاني مجزوء مذيل « متفاعلان » ، وشاهده :

جَــدَثْ يكــــون مُقَامُهُ أَبداً بمختـــلف الرّبـــاحْ فالعروض « نُ مُقَامُهُ » وزنها « منفاعلن » والضرّب

« تَـلـِف ِ الر َياح ْ » وزنه « متفاعلان ْ ». •

وهذا هو البيت السَّابع من الكامل •

الضَرب الثنالث مجزوء صحيح مثل العروض « متفاعلن » ، وشاهده : وإذا افتقرتَ فلا تكــــن ْ مُنتَخَسَّماً وتَجَمَّـــل ِ

فالعروض « تَ فلاتكن » وزنها « متفاعلن » والضّرب « وتجمّل ٍ » وزنه « متفاعلن » •

وهذا هو البيت الثَّامن من الكامل •

الفترب الرابع مجزوءة مقطـوع « متفاعل » وينقل إلى « فعــلاتن » وشاهده :

وإذا هُمْ ذكروا الاسِمَا (م) وَهَ أَكْسُسُووا النَّحَسَنَاتِ

فالعروض « ذكروا الأسا » وزنها « متفاعلن » والضّمرب « حسنات ٍ » وزنه « فَعـلاتن » •

وهذا هو البيت التّاسع من الكامل •

هذا هو المشهور من أعاريض الكامل وضروبه ٠

ولهذه الأعاريض والضّروب شواذ أشار الِيها النّاظم بقوله :

وبعضهم يسقط منه شـــطرا مرفــلاً مذيـــــــلا معــــرتى

فالمشطور المرفيّل مثل :

أبكي اليزيد َ بن َ الوليد ِ فَتَى العشير. ° •

والمشطور المذيّل مثل : يا جلّ ما لقت ُ في هذا النهار ° •

والمشطور المعرّي من التّرفيل والتّذييل مثل :

حكمت ْ بجور في البلاد ولاتُنـــا •

ومن شواذ ذلك أيضا أن يجيء الضّرب في وافي هذا البحر مذيّلا أو مرفلاً كما قال النّاظم :

وهو على الأصح لا يذيّــل إن تم ّ أجــــزاء ولا يرفّل

لأن التّذييل والتّرفيل وكذا التّسبيغ من علل الزّيادة ، لا تلحق غير البحور المجزوءة كالتّعويض عما حذف منها ، قال الحفني بعد ذكر هذه العلل :

وكلّها يختــــص بالمجزو ومالها في الثنّام من طــــرو ف فعثال المذيّل :

يهب المئــين َ مع المئــين َ وإن تـــا

بعت ِ السُّنُونَ فنار عمــرو ٍ خير' نار°

ولأبي العتاهية من ذلك قصيدة عدتها عشرة أبيات منها :

أهلَ القبــور عليــــكم' منّي السَّلام°

إنتي أ'كلمكه ولس بكم كلام

لا تَحسبوا أنَ الأحبَّةَ لـم يَسْغُ

من بعد ِكُمْ ْ لَهُمْ ْ الشَّىرابِ ْ ولا الطَّعامُ ْ

ومثال المرفّل :

ولنا تهامــة' والنّحــود' وخلنا

في كـــل فَج ما تَزال تُثيِر عارَه "

فى زحافه وعلله

ألخزل' مثل' الوقص فيه جـــاري

والطِّيُّ ممنــوع " بلا إضْمار (١)

وفيه بينَ الخبينِ والطيِّ انْسُريَ

تَعَاقُبُ لَكُن إذًا مَا أُضْمِراً

وما من العروض والصَّـــرب قُـطع°

ففيه حتماً غير الا ضمار منع (٢)

فليس للزَّحانِ فيهما محملُ ولو يُذالُ الضَّم بُ أو ْ بْرَ فَلَ'(٣)

فَهُو َ لِمَا مَر تَجميعاً يَقْبُلُ

تعليق الناظم

١ ـ بيت الخزل: منزلة" صمَّ صداها وعَفَتْ

أرسمهُ النَّ سُئِلَتُ لم تُجِبِ أَ

وبيت الوقص : يــذبُ عن حريمه بســيفـِـه ِــ

ورمحيـــه ونبلـــه ويَحتَمـِــي ب

### تغريج الشسواهد

أ \_ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة وهو في الفصول والغايات ص ٣١٩ : وعفت خالية : وفي العقد : وعفا رسمها ، وهو تحريف .

ب ــ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والعون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة والفصول والغايات ص ٤١٩ ، وفيها : ان هذا البيت = وبيت المضمر : إنِّي امرؤ ٌ من خير ِ عبس ٍ مُنصِبًا

شَطُّر ِي وأَحميي سائــر ِي بالْـنْصـُل ِ ج

٢ ـ بيت المضمر المقطوع الوافي :

ذ'خراً يكسون' كصــــالح الأعمـــال ِ د وبيت المضمر المقطوع المجزوء :

وأبـــو الحُلْيس وربّ كَعــ

بَــةَ فــــارغٌ مشـــغول' هـ

٣ \_ المضمر المرفل: وغررتنبي وزعمت أنَّــ

كُ لابن في الصيف ِ تَامِـــر ° و

المضمر المذال : وإذا اغتبطت او ابتأسب

ـــت' حمـــدت' ربّ العالمـــــين ز

= والذي قبله من وضع الخليل بن أحمد ·

ج \_ لعنترة بن شداد ، استشهد به في الاقناع والمفتاح والفصول والغايات ص ٣١٨ ، وشرح الخزرجية والعقد والعيون ، وفيهما منصبى وليس بصواب ، وشطرى مندا والجار والمجرور قبله خر .

د \_ للاخطل ، وفي كامل المسرد جـ١ ص٧٤١ انه للخليــل بن أحمد ، استشهد به في العقد والاقناع والمقاح والعون .

ه \_ استشهد به في المفتاح ، وهو في الاقناع والعقد والعيون : ورب مكة •

و \_ للحطيئة استشهد به في العقد والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية وفي
 الاقناع : أغررتني وكذلك هو في الديوان •

ز ــ استشهد به في الاقناع والعقد والمفتاح والعيون ومحيط الدائرة •

#### « في زحاف الكامل وعلله »

الزّحافات والعلل الّتي تدخل الكامل هي : الأضمار ، والخزل ، والوقص ٠

#### فأما بالنسبة الى حشبوه:

فيجوز الاضمار (۱) في كــل متفاعلن فتصــير به إلى « مســــتفعلن » والاضمار هنا سائغ يكثر وقوعه فلا ينبو ولا يجفو ، وربما دخل جميع أجزاء البيت كقول عنترة :

اِنّي امرؤ ؓ مــن خــير عبس منصباً شَـطْري وأحمْـي سائــري بالمُنْصـِل ِ

ويشتبه عندئذ بالرّجز •

وإذاً أنْضمرت « متفاعلن » وصارت إلى « مستفعلن » جرت المعاقبة بعن ثانيها « الستعين » ورابعها « الفاء » فيجوز اما حذف الثاني فتصير إلى « مفاعلن » وإما حذف الرابع فتصير إلى « مفتعلن » وهذا ما أراده الناظم بقوله :

وفيه بين الخبن والطتي جـــرى تعاقب لكن إذا ما أضمــــــرا

والعروضيون يسمّون حذف الثاني هنا « وقْصاً » لا خَبْنَـاً باعتباره حذف ثان متحرك بالأصل ويسمّون حذف الرّابع « خَزْلًا » لا طيّاً لاقترانه بتسكّين الثّاني ٠

لم يذكر الناظم هنا جواز الاضمار بصورة مباشرة لان ذلك مفهـوم
 من قوله : والطي ممنوع بلا اضمار ٠ ومن قوله :

وفيه بين الخبن والطي انبري تراقب لكن اذا ما اضمرا

وكذلك فعل النّاظم من قبل' حين قال : الخزل مثل' الوقص فيه جاري

والوقص هنا في « متفاعلن » \_ وإن شئت فقل الخبن في \_ « مستفعلن » زحاف ثقيل ناب ٍ قلّما يقع فيه الشبّاعر ،من ذاك ما جاء في قول قيس بن الحطم :

لأَ صرفن "لسوى حذيف مدحتي لفتى الكثيب وفارس الأجسراف فقوله « لأصرفن " ، موقوص على وزن « مفاعلن » وقد وضع الخليل بيتاً يتمثل هذا الزحاف في جميع أجرائه فقال (١) :

يَذُرُ ُ عن حريمـــه بنبلِهِ وسيفِه ورمحـِــه ويُحتميي ويُحتمي

والخزل هنا في « متفاعلن » \_ وإن شئت فقل الطّيّ في « مستفعلن » زحاف لا يقل ثقلاً ونبواً عن الوقص إن لم يزد عليه من ذلك ما وقع في قول تأبط شراً :

حيث' النقــــت ْ فَهُمْ " وبكثر " كَلُهُـَــا و الدَّم ْ يَجـــري بينهم ْ كَالجَد ْ وَ ل

فقــوله « والــدّم يج » مخزول على وزن « مفتعلن » ومثله قــول الخنساء من محزوء الكامل :

أبيض' أبلـــج' وجهـُـــه' كالشَّمسِ في خير البَشَـر° فقولها : « أبيض أبــ » مخزول على « مفتملن » •

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص ٣١٩٠

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص ٣١٩٠

وهذا يشتبه بالرّجز إذا دخل الطّيّ جميع أجزائه ، ولما ذكر النّاظم جواز الخزل هنا ــ والخزل طيّ وإظمار ــ دفع ما قد يتوهم من جواز الطّيّ وحده بقوله :

والطتي ممنوع بلا إضمار

وانما امتنع الطيّ هنا ، لأنّ حذف الالف من « متفاعلن » يؤدي إلى توالي خمسة متحركات ، وهذا لا وجود له في الشعر العربي ، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك .

## وأما بالنسبة الى عروضه وضربه

فيجوز الاضمار والوقص والخزل في « متفاعلن » إذا وقعت عروضا أو ضرباً •

ويجوز كل ذلك أيضا في الضّرب المرفل « متفاعلانن » والضّـــرب المذيّل « متفاعلان ° » كما قال النّاظم :

ولو يذال الضرب أو يرقـــل فهـــو لما مر جميعا يقبـــل والاضما في جميع ذلك سائغ كثير بخلاف الوقص والخزل • فمثال الأضمار في المذيل :

ومثال الوقص فيه :

كُتِيبِ َ الشَّيقَاء عليهما فهما له مُيسَّسِرَ انْ الضَّرب « مُيسَسِرانْ » مفاعلانْ » مذيتل موقوص • ومثال الحزل فيه :

وأجــب ْ أخـــاك إذا دَعَا لَ عُمَالِناً غيرَ مُخـَــاف ْ الضّرب « غيرَ مخاف ْ » « مُفْتَعِلان ْ » مذيّل مخزول •

ومثال الأضمار في المرفل:

وغررتنني وزعمست أنَّست ك لا بن في الصنَّيف تَأْمَرِ " الضَّرَب « في الصيّف تامر » « مستفعلان » مرفّل مضمر • ومثال الوقص فيه :

ولقـــد شـــــهدت' وفاتَهُمْ ونقلتُهُـــمْ إلى المَقَابِـــــرْ الضّرب « إلى المُقَابِــــرْ الضّرب « إلى المقابر » « مفاعلاتن » مرفّل موقوص • ومثال الخزل :

صَفَحُوا عَن ِ اللَّهِ َ إِنَّ فِي اللهِ صَنْكَ حَدَّةً حَيِنَ لَكَلَّمَ مُ الضَّرِبِ ﴿ عَيْنَ لَكُلَمِ مَ مَن الضَّرِبِ ﴿ عَيْنَ يَكُلُمُ ﴾ مفتعلاتن » مرقل مخزول •

ويجوز الأضمار دون غيره في الضّرب المقطوع كما في البيت الثّاني والتّاسع فتصير « فعلاتن ، بالأضمار إلى « مفعولن ، وكذلك العروض إذا قطعت للتصريع(١) ، وهذا معنى قول النّاظم :

وما من العروض والضرب قطــع ففيه حتماً غير الاضمار منـــع فمماً دخل الأضمار ضربه المقطوع قول العباس بن الأحنف والشاهد في الست الأول :

لم ألق َ ذا شَـجَـن مِ يبوح بحبَّه ِ الآ ظننتُكِ ذلك المحبـــوبا حذراً عليك وإنني بك وانــــق والله النابي :

وقول الآخر ، والشّاهد في البيت الثّاني :

يا صاحبي من الملام دعَاني إن البلية فوق ما تُصفَان (٢) نعمت بثينة أن رحلتنا غـــداً لا مرحباً بغد فقــد أبكـــاني

<sup>(</sup>١) عروض الكامل لا يدخلها القطع الا عند التصريع ٠

<sup>(</sup>٢) القسيم الاول من الزهرة ص ١٥٨٠

ومثله قول الشريف الرضى ، والأضمار في البيت الأول :

تُفلي أناملُهُ النـــرابَ تَعلُـلاً وأنامِلِي فــــي سِنِّيَ المقروعِ لِ وَخُصُوعِ لِ السَّرادُ وقفتما للعجبتما مِنْ عِزَّهِ وخُصُــوعِ

أمّا ما كان من الضّرب أو العروض أحذ « فعـِلن » فلا يجوز فيه شيء من الزّحاف كما قال :

أمَّا إذا عليهما الحذّ دخــــل فليس للزحاف فيهما محــــــل

وهذا لا يناقض ما ذكرناه آنفا من دخول الأضمار في الضّرب الأحدّ عند قوله « لكن بلا إضمار الأحدّ شدّ » كما في البيت الثالث وعند قوله ؛ « وربّما يلفي أحــذ مضمّرا » كمــا في البيت الخامس ، لأن الأضمار هناك جار مجرى العلة في اللزوم ، والحديث هنا عن الزّحاف الجائز ٠

#### ملاحظتان

١ - ذكرنا أن للعروض الحداء في الكامل ضربين : أحد منلها كما في البيت الرابع ، وأحد مضمر كما في البيت الخامس ، ونشير هنا إلى أن الضرب الأحد المضمر لهذه العروض شائع كثير في الشعر ، والشعر القديم بخاصة ، وهو إن لم يكن أكثر شيوعاً فأ نه لا يقل عن الأحد غير المضمر ، ففي المفضليات نحو من ١٠٣٠ ، بيت في ست قصائد (١٠)، بينها قصيدة وردت في الأصمعيات ، وفي الأصمعيات قصيدة أخرى (٢) من ستة وثلاثين بيتا ، وكلها من هذا الضرب الأحد المضمر ، وفي جمهرة .

<sup>(</sup>١) للمخبل السعدي ورقمها (٢١) • وللحارث بن حلزة ورقمها (٢٥) ووهم محققا المفصليات فعداها من السريع ، ولعبد المسيح بن عسلة ورقمها (٧٢) وليزيد بن الحذاق ورقمها (٧٨) ، وللجميح السعدي ورقمها (١٠٩) وهي التي وردت في الاصمعيات ايضا ، ولبشامة بن الغدير ورقمها (١٢٩) •

<sup>(</sup>٢) لاسماء بن خارجة ورقمها (١١) .

أبي زيد قصيدة (١) للمسيب بن علس عدتها ستة عشر بيتاً من هذا الضرب أيضا ، وليس في المفضليات ولا الأصمعيات ولا الجمهرة بيت واحد من الأحد غير المضمر .

ومن هنا تبدو غرابة القول بامتناع الأضمار في هذا الضّرب الأحدّ ذلك القول الّذي أشار إليه النّاظم بقوله : « وقيل لا يضمر ما به حدد ، ولم نهتد إلى معرفة صاحب هذا القول ، وهو على كل حال قول منتبذ كما قال النّاظم : « وهو على الرأي الأسد منتبذ » •

 لا أنكر مؤلف « موسيقى الشعر » ومؤلف « المرشد إلى فهم أشعار العرب » البيت الثالث من الكامل الصحيح العروض والأحذ المضمر الضرب الذى ذكرناه وذكرنا شاهده :

لِمَن ِ الدِّيارُ برامتين فَعاقسل ِ درسست وغيَّر آيَهسا القَطُرُ ُ قال في موسقي الشّعر : «ولم أظفر بقصيدة واحدة تمثل هذه العالة» •

وقال في المرشد: « لم ترد من هذا الوزن في الّذي بين أيدينا من الأصول قطعة واحدة فضلاً عن قصيدة اللّهم إلاّ القطع التّي صنعها ابن عبد ربه بغرض التّمثيل ، ومثل هذه لا يعتد بها » •

ثم أكّدا أن كلّ ما ورد على هـذا الوزن لا يعدو أبياناً فرادى تناثرت ضمن قصائد من خامس الكامل بعروض حـذّاء وضـرب أحـذً مضمر ، وأشارا إلى بعض القصائد الّتي اشتملت على هذه الظّاهرة ، من ذلك قصيدة المسيب بن علس الّتي أشرنا إليها قبل قليل ، وأولها :

۱) من منتقیات ابی زید

ولقد رأيت' الفاعلـــين وفعلَـهُـمْ فلذي الرقبيـــة ِ مالـــك ٍ فَخَــُلُــُ والعروض فيهما صحيحة « متفاعلن » •

وذكر في المرشد من ذلك أبياتًا لابن أبي ربيعة أولها :

علق النّوار َ فؤاد ُه ُ جَه ْ للله وصَبَا فلم يترك ْ لَه ُ عقل لله وتعر َّضت ْ لي في المسلم فما المؤاد ُ يَر َى لها مِنْ لله وعاء آخر القطعة :

فأجبتُها إِن المحسبِ مَككَف فدعي العسبابَ وأحدثي بَدُ لا وهذا البيت بعروض صحيحة تخالف الأعاريض الحذاء في سائر الأبيات ، ثم اتفقا على انه لا يصح أن يكون مثل هذه الأبيات أساس قاعدة لوزن من أوزان الشعر •

قال في المرشد بعد أن ذكر أبيات ابن أبي ربيعة ومخالفة البيت الأخير في عروضه قال : « وهذا ضرب من التّنويع يحدثه الشّعراء كثيرا في وزن الكمل المضمر ، وقد وهم العروضيّون فعدّوا مثل وزن البيت : « فأجبتها »٠ شئاً قائماً بذاته ٠ » ٠

وقال في موسيقى الشَّعر بعدما ذكر أبيات المسبب وأمثالها: « نستنبط من هذا أنَّ مثل هذا النَّظام في بحر الكامل لا يرد في كلَّ أبيات القصيدة كما يقول أهل العروض ، أمَّا تلك الأمثلة المتناثرة في الشعر القديم فيجب أنَّ للتمس لها تفسيراً خاصاً ولا تتَّخذ منها قاعدة عامة لأوزان هذا البحر » •

والواقع خلاف ما ذكره هذان الباحثان فمن اليسير أن نظفر بأكثر من قصيدة تمثل هذا الوزن فضلا عن القطع القصيرة ، هذا عدا ما نظمه ابن عبد ربه بغرض التّمثيل • هذه قصيدة لامرىء القيس منها :

صرمتك بعد تـَواصْـل دعـــــد' وبدا لِـدَعد بعــض' ما يبـــدو طال المطال وليس حين تقاطـــع لاه ِ ابن' عملًك ِ والنوى تعـــدو إِنْ تَصر مي يا دعد أو تتدالى غيري فليس لمخسلف عقد إلى آخر القصدة ، وعدتها ثمانية وعشرون بيتا كلها من هذا النوع من الكامل الّذي أنكراه ؛ عروض صحيحة « متفاعلن » وضرب أحدّ مضمر « فعُلن » عدا مطلع القصيدة المصرع •

وهذه قصدة أخرى مثلها لعامر بن الطَّفل العامري وأولها :

هلاً سألت بنا وأنــت حفيـــة " بالقـــاع يـــوم تورَّعت ْ نهـــد وكلَّها من ثالث الكامل بعروضه الصَّحيحة « متفاعلن ، وضربـــه الأحذ المضمر « فعَّلن » وعدَّتها عشرة أبيات •

وهذه أخرى للعباس بن الأحنف عدتها سبعة أبات منها :

للعاشمين يطيب يا هجمير ماذا تُريد منَ الذين قلوبُهُــمْ مرضى وحشـــو قلوبهمْ جمـــر متحيرين من الهوى ، ألوانهُـم " \_ مما تُجن تقلوبُهم " \_ صفر

ياهجر 'كفَّ عن الهوى، ودعالهوى

وهذه غير تلك لعمر بن أبي ربعة منها:

لسلاً فبات مجانساً صحبي وذكرت' ما قد هاج لــى نصـــــى سكن الغدير فلس من شعيبي ولها هواي فقد سيّت قلسي

إنَّ الحبيـــبَ أَلَمَّ بالرَّكْبِ ففزعت' من نوم على وســـــن زارت ر'مَــُـلة' زائراً في صحبــة زُورٌ لعمري شفّ قلبي ذكره وأنا امرؤ بقرار مكة َ مســـكني إلى آخر القصيدة وعدتها أحد عشر بيتا كلها من هذا النمط عدا الست الأول المصرع والست الثاني •

وهذان بيتان من هذا الوزن أنشدهما «أبو دلامة» أبا دلف والي العراق حين لقـه في مصاد :

لماً بِقُرى العراق وأنت ذو و وَفُــرِ دِ و كَــرِ دِ و كَــرِ دِ و كَــرِ دِ و كَــرِ دِي

إنى حلفت لَثِين وأيتلك سالماً لتُصليَن على النبي محمـــــد

# ولأبي فراس الحمداني :

وكأنّما البيرك' الملاء تحقُنهـــا أنواع' ذاك الروض والزّهـــر بُسُط منالد يباج بيض" فُروزت أطرافُــهـا بيفَرَ او زرِ خُضْرِ ونكتفي بهذه النماذج ما دمنا لا نريد الاستقصاء •

أمّا تلك الأبيات المتناثرة ضمن قصائد من وزن آخر من الكامل فقد نظر العروضيّون إلى ورودها هناك على أنّه عيب من عيوب الشعر سموه «الأقعاد » ، وهو اختلاف أعاريض الأبيات في القصيدة الواحدة وأكثر ما يقع ذلك في الكامل ، وسيأتي بيانه مفصلا عند قول النّاظم :

ومثله الأقعاد في القـــــريض وهــو به تخــالف العــــــروض

فليس من المعقول أن يتخذ العروضيّون من هذا الّذي اعتبروه عيبا من عيوب الشّعر أساس قاعدة لوزن من أوزانه •

وقد ذكر المعرّي<sup>(۱)</sup> هذا الوزن ولم يعرض له بشيء من إنكار أو نقد بل لم يشر حتّى الى قلــة وروده في الشــّـعر ٬ واستشهد له بقـــول الشـّاعر :

ولَر 'بَّ غانية صرمت' حبالَهَا ومشيت' متَّشداً على رسلي ولا أدري كيف أبر ر ما ذهب إليه هذا العالمان ولكن ٠٠٠ ﴿ وَللغفلات تعرض للأريب ، ٠

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص ١٣٣٠

# خلاصة في أعاريض الكامل وضروبه

وزنه في دائرته :

مر تلىن

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

وله ثلاث أعاريض وتسعة أضرب على المشهور فأبياته تسعة :

## العروض الاولى صحيحة « متفاعلن » ولها ثلاثة أضرب

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ٠ الفرب الاول صحيح مثلها

= = متفاعلن = = فعلاتن ١٠ الضرب الثاني مقطوع

= = متفاعلن = = فعلن ١٠ الضرب الثالث احذ مضمر

## العروض الثانية حداء « فعلن » ولها ضربان

متفاعلن متفاعلن فعلن متفاعلن متفاعلن فعلسن ١٠ الضرب الاول أحذ مثلها

= = فعلن • الفرب الثاني احذ مضمر

### العروض الثالثة مجزوءة صحيحة « متفاعلن » ولها أربعة أضرب

 متفاعلن
 متفاعلن
 متفاعلن
 ٠ الفرب الاول مجزوء مرفل

 =
 متفاعلن
 =
 متفاعلن

= متفاعلن = متفاعلن ٠ الضرب الثالث مجزوء صحيح

= متفاعلن = فعلاتن • الضرب الرابع مجزوء مقطوع

وبعد فالكامل من البحور الشائعة في الشعر القديم والحديث (١) ، لأنه يصلح لأكثر الموضوعات الشعرية ، ويمتاز بجرس واضح ينبعث من هذه الحركات الكثيرة المتلاحقة : متفاعلن متفاعلن متفاعلن ٠٠٠ التي تكاد تنحو به نحو الرتابة لولا ما يعتورها من كثرة الأضمار ينحيل تتسابع الحركات إلى سكنات متنابعة فتصير متفاعلن إلى مستفعلن ، والشاعر ينوع بين هذا وذاك بدون قصد منه فيسلم من الرتابة .

ومن قصائد الكامل معلقة لبيد:

عفت الدّيار محلها فمقامهـــــا بمنى تأبّد غولها فرجامهـــــا

ومعلقة عنترة :

هل غادر الشـــعراء من متـــردم أم هل عرفت الدّار بعد تو هـــم

ومرثية أبي ذؤيب الهذلي :

أمن المنون وريبها تتوجّـع • • • • • • • •

وأحدّ الكامل أصلح من تامه في موضوعات الرقة واللين لـِما فيه من نبرة شجيّة مطربة • وعليه القصيدة الدّعدية المشهورة :

هل بالطّلول لسائل رد محم

<sup>(</sup>١) قال المعرى في الفصول والغايات ص ٢١٤ : « والاوازن التي تتقدم في الشعر كله خمسة : ثلاثة هي ضروب الطويل بأسرها ، والضربان الاولان من البسيط ٠٠٠ ويلي هذه الخمسة في القوة ثلاثة أوزان وهي الوافر الاول ٠٠٠٠ والكامل الاول كقول النابغة :

من آل میسة رائسح او مفتسدی عجلان ذا زاد وغیر مزود والکامل الثانی کقوله:

الاً سألت برامــة الأطـلالا ولقــد سألت فما أحرن جوابا »٠

# نماذج من بحر الكامل

البيت الأول: عروض صحيحة ، وضرب صحيح مثلها ٠ للمتنبي :

جُهُدُ الصَّابَةِ أَنْ تَكُونَ كُمَا أُرَى

عـــين " مُسهَدة " وقلب يَخفـــق ' ما لاح بـــرق" أو ترتّــم طائـــر"

الاً الشيات ولي فواد" شيّـــق

ولقد مكَيْت على الشِّساب و لِمَّتي

مُسْوَدَّةٌ وليماء وجهيي روَتنَقْ

حَذَراً عليه قبـــلَ يـــوم ِ فراقيه ِ

حتَّى لكِدْتْ بماء جَفني أشــــرَقْ

متفاعب ن متفاعل متفاعلن

متفاعلين متفاعلين متفاعلن

البيت الثناني: عروض صحيحة ، وضرب مقطوع

لشوقي في رثاء عمر المختار :

ركزوا ر'فاتـــك في الرِّمَالِ لِوَاء

يستنهض المسوادي صَمَاحَ مُسَاءَ

يا ويحَهم ْ نصبوا مَنَــاراً من دم

تُوحي إلى جـــيل ِ الغد ِ البغضــــاءَ

ما ضرّ لو جعلــــوا العُـلاقة َ في غدرٍ

بين الشُّعوب مـــودَّةً وإخـــاءَ

جرج يَصـــيح' على المَدَى وضحيَّة تتلمَّس' الحــرِّيَة الحمـــراء متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن المتفاعلن المتفاع

ومثله للاخطل الصغير :

دَعني وما زرع الزَّمسانُ بفرَ في التَّلوج صُداحي ما كنتُ أدفسِنُ في التَّلوج صُداحي وُليدً الهوَى والخمرُ لللَّةَ مُولِدي وسيُحمَّللن مَعيي على ألواحي مَنْ كانَ مِنْ دُنياهُ ينفُضُ راحَهَ فَأَنَا على دُنيايَ أقبِضُ راحَهَ فَأَنَا على دُنيايَ أقبِضُ راحي

ومنه قصيدة ابن هاني الاندلسي المشهورة والتي أولها :

فتكسات' طرفسك أم سميوف ابيك

وكؤوس خمـــر ، أم مراشف فيـــك

البيت الثنالث : عروض صحيحة ، وضرب أخذ مضمر : لابن أبي ربيعة :

قالت ( مُعَيْلَة في حسين َ جئت في مودّعاً ظلْماً بسلاتير أو ولا ذَنْسب ِ : هذا اللَّذي و لَى وَاجمسع رحْلَةً وابتساع مناً البُمسيد َ بالقسرب

فأجبتُها والدَّمـع منـى مسسكُ سيك "ودمعي دائيم السك أَنْ قد سلوت عـــن النِّساء سواكُم ْ وهجرته من فحبك م طبتي متفاعين متفاعلين متفاعلين متفاعل متفاعل فعثلن البيت الرابع : عروض حذاء ، وضرب أحذ مثلها : لابن أبي ربيعة: إن الخليط مود عسوك غسداً قد أُجْمَعُوا من بينهم أفَدالا) وأراك َ إِن ْ دار " بهــــم ْ نزحـــت ْ لا شهك تهلك بعد هم كمدا ما هـكذا أحــت قَلهـ م ممنّ يتجسد وصالب أ عداً متفاعين متفاعلين فعلين متفاعلين فعلن فعلن ومثله لأبى العتاهـة : أ وطنست داراً لابقاء لَهَا تَعَدُ الغـــرورَ وتُنْبِتُ الدَّرَيَا ما يستين سيرور صاحبها

حَنَّى يعـــودَ سرورْه حَزَنَا

<sup>(</sup>١) افداً : عجلاً ٠

بَيْنَا المقيم بها على ثقية في أهله إذ ْ قيـل أقـد ظعَنا

البيت الخامس: عروض حدّاء، وضرب أحد مضمر

للعباس من الأحنف:

قل للَّتِي وصفت محبَّتَهَــا للمُستهام بذكــر هَا الصَّبِّ أجد الدَّليل عليه من قلبيي قلبي وقلك بد عة " خُلقَ الحرب عند اذبان بصياد ق الحرب الحرب العرب أ'حدوثة ً في الشَّىرق والغـــرب متفاعلين فعثلين فعثلين

ما قلت إلا ً الحـــق ُّ أَعر فُه ْ يتهـادَ يَـان هـَــوى سيتركنا متفاعلين متفاعلن فعلين وللشريف الرضى :

تلك الطُّلُولُ تَلَفَّتَ القليبُ

ولقد مسررت على ديار هم في وطُلُولُها بيد البلِّي نَهُبُ فوقفت حتَّمي ضَجَّ من لَعَب نَضْوي ولَجَّ بعذلي الرَّكْب ُ وتَلفَّتَت ْ عيني فمـــذ خَـفــِـَت ْ

البيت الستادس: عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مجزوء مرفل: للمنخل الشكرى:

ولقـــد دخلت' على الفتـــــــا من الخدرَ في اليوم المطـــــــير فُــل' بالد مقس وبالحـــريـــر فدفعتُ هــــا فتدافعـــت مَشْي القطاة إلى الغـــديــر متفاعك متفاعل متفاعلات ن

ألكاعمم الحسميناء تسر وللأخطل الصغير « وردة وفراشة » :

رَضَيَتُ وقد ذهب الجَفَا وكذا الهـوى لِــينُ وشــدَّهُ

و تَبَسَمَت فَعَلَمْت أَن رَجَعَت لَنَا تلك المَودَّه ورمنى الهَوَى بِي فارتميَّ لَن الله وَكَانَ الهَدَّه فَانَ الله وَكَانَ الهَدَّه فَانَكَ الله الله فالنَّل الله الله في قلب وردَه في فلب وردَه والنسوبة لابن الفارض وأولها:

غيري على السّلوان ِ قــــادر ْ وســـواي َ بالعشـــاق ِ غـــادر ْ البيت السّابع : عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مجزوء مذيـــل لابن عبد ربه والبيت الأخير تضمين :

ر وشُفّة القمر المنسير مسين الأكلئسة والسنستور قلبي مَخَافَة أَنْ يطسير قلبي مَخَافَة واستمع قول التذيير مناعسلن متفاعسلن متفاعسلن متفاعسلن

يا مقسلة الرتشأ الغريسس ما ركتقست عينساك لسي الآ و صَعْت أن يسدي عسلي هبنني كبعض حمام مكسس مأ بنكي لا تظلسلم ومثله للأخطل الصغر

أَنَا سَاهِ الكُوْنُ نَا مَ ، وكُلُ مَافِي الكَوْنَ نَامَ حتى نُجُومُ الأَف الغَمامُ الخَموانُ اللهَ مَن فوق طَيَ الطَامُ الخَمامُ نَامَ الجَموانِ مَعَ الظَلَامِ الطَّلَامِ الطَلَامِ الطَّلَامِ الطَلْمُ الطَلِيمِ الطَلِيمِ الطَلِيمِ الطَلِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلْمُ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الْمُلْمِ الطَلِيمِ الطَلْمِيمِ الطَلْمِيمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْ

ذَهَبَ الشبَابُ بِلَهُ مُوهِ وَأَتَى المُشيِبُ مُؤدِّبًا

 <sup>(</sup>۱) البیت مطلع قصیدة من خمسة عشر بیتا لسبیعة بنت الاحدب تخاطب بها ابنالها یسمی خالدا ( سیرة ابن هشام ـ ۱ ـ ۲۰ ۰

حَسْبِ امـر ی، مَا جَرَّ با وكَفَـــاكَ مَا جَرَّ بْتَــــهْ متفاعلين متفاعلين

متفاعلين متفاعليين ومثله لرئف الخورى:

جَلَّ الذي خلــق الو'ر'و وَ أَرَ ادَ أَنْ أَشــــتاقَ دُ'نْــــ

ومثله للسريّ الرفّاء:

ويَهُ ــز هُ مَا سُكران سُك ــر شَر ابَها وسَــبابها تَسْعَى بصهـ او ين من الحاظها وشرابها

عَرَضَ الهــوى لـي غيّــه' یا مُن ° رَأَی رَجُلاً ہے۔ متفاعلىن متفاعلىن

ولابن عند ربه والست الأخير تضمين :

أين َ الذّيـــن َ تَسَابقــوا قوم" بهمم روح الحيا وإذا هُمْ ذكَّرُوا الاسما

ولابن المعتز من قصىدة : وعزيمة أُصَيْتُهـــا مثْل الحُسام بصييرة والحلم' يَذهبُ باطبلاً

دَ بُوَجَنتَيك وَحَـــرَّمَا

حياً المُستَحيل وَأَحْلُمَا

قَامَت ° وَ خُطوط اللائة ال مَيْسَاس في أنو الهسسا

البيت التاسع : عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مجزوء مقطوع : للعباس بن الأحنف:

فابتَعتُ هُ بر شَـادي ع صلاحة بفسساد متفاعلين فعلاتين

في المجـــد للْغايــــات ة تُـــرَدُ للأَمـــوات ءَ هَ ۚ أَكُثُر ُوا الحَسَـــنات

حَـــز مُأ من َ العَز َمَـــات بـمو َاقـــع الفُرصَات الآ لـــــــذي ســَـــطَوَات



فصل في أعاريض الهزج وضروبه الجزوء وأجب ببحسر الهزج وضروبه لكن عروضه صحيحة تجيى وضربها سسالم او محدوق وضربها سالم او محدوق ووزيد فيها أن ترى منحذ فه وضربها يأتي على هدي الصفه (١) وضربها يأتي على هدي الصفه (١) عليق الناظم:

المحذوف : ومـا ظهـــري لباغي الضيــــ ـــم<sub>ي</sub> بالظهر ٍ الذَّلـــول ِ ب

القصر : بنــــــو آدم كالنيــــت ونيت الأرض ألــــوان° ج

فمنهـــم شــجر المخلـــ ـــب والكافور والبان

٣ ــ بيتــه : ســــقاهــــا اللهُ ُ غيــــــاً مــن الوســــــــــــــــــــــ رَيّـا

### تخريج الشبواهد :

أ \_ مطلع قطعة من خمسة ابيات لطرفة بن العبد تجدها في ذيل ديوانه • استشهد به في الاقناع والمنساح والكافي والعيــون ومحيط الدائرة والصبان وشرح الخزرجية •

ب ــ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والـكافي والعيــون والصبان وشرح الخزرجية •

ج \_ زاد عليهما في شعراء الغري بيتا الله هو :

# البعر الهزج

وزنه في دائرته :

مفاعيلن مفاعيلن مرتين

إلا أنَّه لم يرد غير مجزوء: رباعي الأجزاء •

والشَّائع في هذا البحر عروض واحدة ، وضربان ، فأبياته اثنان • العروض « مفاعيلن » مجزوءة صحيحة لها ضربان :

الضرب الأول : مجزوء صحيح مثلها « مفاعيلن » وشاهده :

عَفَا مِـــنُ ۚ ٱل ِلِنْدَى السَّهِــ َ ـــبِ ُ فالأمــــلاح ُ فالغَمــــر ُ تقطعه :

عفاً من آل ليـل سســهـ ب' فل امــلاح' فلغمــرو

مفاعيلن مفاعيلين مفاعيلين مفاعيلين

العروض « ل ليلى السّم » وزنها « مفاعيلن » والضّرب « ح' فالغمر » وزنه « مفاعيلن » أيضًا •

وهذا هو البيت الأول من الهزج •

الضّرب الثناني: مجزوء محذوف « فعولن » وشاهده:

وما ظَهري لِباغيي الضيْ مم ِ بالظَّهرِ الذَّالُـــول ِ

العروض « لباغي الضّيُّ » وزنها « مفاعيلن » والضّرب « ذلول ٍ » وزنه « فعولن » وهذا هو السّ الثّاني من الهزج •

هذا هو المشهور في الهزج ، وَقد نقل الأخفش ضرباً ثالثاً مقصوراً « مفاعل » ومثاله :

وما ليست عريسن ذو أظافسي و أَسْنُان (۱) أَبُو شَيِلَيْن وتسساب شديد البَطش عَر ْ ثَان ْ

<sup>(</sup>١) قال الدماميني : قالوا : والخليل يأبى ذلك وينشده على الاطلاق والاقواء •

فالضّرب « وأسنانْ » و « ش ِ غرثانْ » وزنه « مفاعيلْ » وإلى هذا أشار النّاظم إذ قال « والخلف في القَصر به معروف » •

وحكوا له أيضا عروضاً محذوفة « فعولن » لها ضرب محذوف مثلها ». مثال ذلك :

سَـقَاهـَـــا اللهُ عَیْـــاً مِنَ الوَســمـِي رَیّاً فالعروض « هـ' غیثا » والضّرب « ي ِ ریّا » وزنهما فعولن واِلی هذا أشار النّاظم بقوله :

وزيد فيها أن تُرى منحذف... وضربها يأتي على هذي الصفه وهذا في الواقع لا يختلف عن ذلك البحر المهمل اللّذي يدعونه المستطيل ، وهو معكوس الطّويل هذا إذا اعتبرت الشّطرين هنا شطراً واحداً ، وقد ذكرنا هذه الملاحظة عند الحديث عن الدّائرة الأولى •

#### في زحافه وعلله

والثَّاسي لا يدخُلُهُ بُصْــربـه وأول الأمسرين لَن يُحلل فيه وفي العروض منه أصللا لا ضَيْر َ منها فيه لو تُرتكب'

ألقبض<sup>(۱)</sup> والكف<sup>ر7)</sup> تعاقبًا بــه وقيلَ قبلَ الضَّــرب لا يُــُلمُ ۗ والخرم' والشَّتر'به والخَّرِب'(''

# تعليق ا**لناظم**

١ \_ القيض: فقلت' لا تَخَفُ شـــيئاً فما عليك َ من ْ باس

٢ \_ الكف :

۳ \_ التام: عفا یا صاح من سلمی مراعبها فظلْت مقلتی تحری ما قیها

٤ \_ الاخرم:

أدَّوا ميا المستعاروه كذاك العيش عاريَّه ،

الاشتر: في الذيـــن قد ماتـــــوا وفيما جمَّعــوا عبره °

الأخر ب :

لــو كـــــــان أبـــو موســـى أمـــيراً ما رَضيناه ُ و

### تخريج الشبسواهد

أ \_ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيــون وشــرح الخزرجية ومحيط الدائرة ؟ وفي العقد فقالت •• فما عندك ، ولا قبض فمه حنئذ • =

# في زحاف الهزج وعلله

الزّ حافات والعلـل الّتي تدخل الهزج هي : الـكف ، والقبض ، والخرم ، والشتر والخرب .

### فأما بالنسبة الى حشوه :

فيجوز في « مفاعيلن » أمّا الكف فتصير به « مفاعيل » وأمّا القبض فتصبير به « مفاعلن » ولا يجتمع فيها الزّحافان لمكان المعاقبة كما قال النّاظم : « القبض والكف تعاقباً به » • وكف « مفاعيلن » في الهزج كثير الوقوع حسن

Carry Hello Harard St. T. H. N. La

ب ـ من ابيات لابن الزبعري تجدما في ذيل امالي القالي ص ١٩٦؟
 استشهد به في الاقناع والعقد والمفتاح والعيون وشسرح الخزرجية ومحيط الدائرة والفصول والغايات ص ١٤٥٠

ج \_ استشهد به في العيون ومحيط الدائرة •

د \_ استشهد به في الاقناع والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ...
 وهو في العقد: أعادوا ما استعاروه ، فلا يصلح شاهداً للخرم .

هـ ـ استشهد به في الاقناع والمقتاح ، وجاء في العيون ومحيط الدائرة
 والفصول والغايات ص ١٣٧ والمقد : خلفوا بدل جمعوا ، وفي المقد :
 وفي الذين ماتوا ، وفي شرح الخزرجة : قدموا بدل جمعوا .

و \_ استشهد به في المفتـاح والعيون ومحيط الدائرة ، وفي الاقنـاع : ابو عمرو وفي المقد : ابو بشر ، وفي شرح الخزرجة : ما ارتضيناه .

الوقع بخلاف قبضها فأن الذوق يعافه ، قال المعر ي (١) : « والجزء الثماث من الهـزج إن أدركه النقص بالكف وهـو سقوط النــون من « مفاعيلن » لم يعلم به الحس وكذلك الجزآن اللذان قبله مثل قول ابن الزبعري :

وإن أدركه القبض ، وهو سقوط الياء من « مفاعيلن ، بان ذلك في الذوق كقوله :

حللنسب بسسأوارات وأصْبُحُوا بِنِعْمَانَا ٠٠ هـ ومثل هذا في دخول القبض قُول أبي العتاهية :

إذا نحن صد وشناك فَضَر عِنْدك الصدّ فَ فَ طَلَمْ عَنْد كَ الصدّ فَ فَ طَلَبْنا النَّفْع بِالباطِ لَلْ إِذْ لَم يَنْفُع الْحَقُ وَمُنْهُ وَاللَّهِ فِي الرَّضَى :

لنا كُسل غسلام مَنْ عَلَى الْحَيْنَا يَسر دَ الْحَيْنَا يُسر دَ الْحَيْنَا يُخْسَالُ مو ْفِياً نَسَد ْراً بِهِ أَوْ فَاضِياً دينا

ألا لله قـــوم و (م) لدت اخت بنى ســـم ومنها :

فان أحلف ببيت اللسه لا احلف عن أنسم ما إن أخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني رَيْطُــــة َ مَن عرب ولا عجم

ويلاحظ أن البيت : « ما إن اخوة · · · · » قد اصابه الخــرم فجاء جزؤه الأول « ما ان ا خـ » « مفعولن » بدل « مفاعيلن » ·

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) من أسات اولها:

ويجوز في الجزء الأول من الهزج أيضاً :

١ الخَرَم : وهو حذف الميم من « مفاعيلن » السالمة فتصير « فاعيلن »
 وتنقل إلى « مفعولن » مثل :

أَدَّوْ اللهُ السَّعاروهُ كَلَّذَ الكَ العَيْشُ عَارِيَّهُ "

٢ ـ والخر بن وهو حذف الميم من « مفاعيل » المكفوفة فتصير « فاعيل »
 وتنقل إلى « مفعول » مثل :

لسو كان أبسو موسى أمسيراً ما رضيناه

٣ ـ والشتر : وهو حذف الميم من « مفاعلن » المقبوضة فتصير « فاعلن »
 مثل : في الذين قد م مأتسوا وفيما جَمَعُ وا عسر م "

وهذه كلَّها من أنواع الخرم : العلَّة الجارية مجرى الزَّحاف في عدم اللَّزوم ، التي يتحاشاها الشعراء لثقلها ، وتقدم شرح ذلك في بابه •

#### وأمنا بالنسبة الى عروضه وضربه

فيمتنع الكف في « مفاعيلن » الواقعة ضربا تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة ، ويجوز سائغاً في عروضه كما جاز في حشوه •

ويمتنع القبض في ضربيه وعروضه أمّا امتناعه في الضّرب المحذوف « فعولن » فللتفادي من الوقوف على الحركة القصيرة أيضا ، وأمّـا في الضّرب الصحيح والعروض فلقبح القبض فيهما •

وقيل : يمتنع القبض أيضا في الجزء النّالث الّذي قبل الضّرب كما ألم النّاظم إلى ذلك فقال : « وقيل قبل الضّرب لا يلم ، وعلى هذا فلا يجوز القبض إلاّ في الجزء الأول ، وهذا أحد قولين نقلا عن الخليل .

ومن شواذ الهزج ما جاء منه وافيا غير مجزوء مثل :

ترفيق أيتها الحيادي بعشاًق نَشاوى قد تعاطَوا كأس أشواق

ومشل :

عفا يا صاح من سلمي مَر َاعبِها فظلَّت مقلتي تجميري ما قيها ومثل :

لقد شاقتك َ في الأحداج أظعــــان ُ كَما ساقتك يوم البـــين غربان (١) ومثل :

أما في الست والستين مسن دَاع الى العقبى َ ؟ بَكَى لو كان لي عقل واليه أشار الناظم بقوله : وفي شذوذ وزنه يتم • وكان على الناظم. أن يذكر ذلك في فصل الأعاريض والضروب فان ذلك أولى •

### خلاصة الهزج

وزنه في دائرته:
مفاعيلن مفاعيلن مرتين
ولم يستعمل إلا مجزوءاً ، وله عروض واحدة صحيحة لها ضربان:
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن و الضربالأول صحيح مثلها
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولسن و الضربالثاني محذوف

\* \* \*

وبعد فالهزج بحر طبّع رتيب ، وهو أخو الوافر المجزوء وهذا الأخير أقل رتابة لأنه يجمع بين « مفاعلن » و « مفاعلن » في أغلب الأحيان ، بينما يقصر الهزج على « مفاعلن » وحدها والهزج من تلك البحور التي أعرض عنها فحول الشّعراء ولا سيما في العصور القديمة ، ويشبع الهزج عند أولئك الشّعراء المولمين بالبحور القصار أمثال البهاء زهير •

ويصلح هذا الوزن لسرد الحكاية والحوار ، ولعل ذلك هو الذي حدا بشــوقي إلى أن يكثر منه في رواياته « مجنون ليلــى و « مصــرع كليوباترا ، وغيرها •

<sup>(</sup>١) استشهد به في شرح التنوير ٠

# نماذج من الهزج

البيت الأول : عروض صحيحة مجزوءة وجوباً ، وضرب مثلها للعباس بن الأحنف:

و َأَنَّــــــى لي بنـــــــــرين من السدَّاء و يَشفيني فأن لم تملكُوا الأمر َ الَّهِ لَهِ عَلَيْ أَرَجُو فَمَنُّونِي بما شئتم وغر ونسي ويا شُغملي عمن الدين ء من وصلك يند نينيي مفاعلين مفاعلين

أرو'نبي وجـــه َ نســـــم بن أَ رُو'ني مَن ° يُداويــــني فيا شُغلى عَن الدّنيــــــا أما شيءٌ مـن َ الأشـــيا مفاعىلىيىن مفاعىلىين

البيت الثناني : عروض صحيحة مجزوءة وجوبا ، وضرب مجزوء محذوف لابن عبد ربه والبيت الأخير تضمين :

سوى الحــزن الطُّويل من الصَّر الجَمـــل ــم بالظُّهــر الذَّلول » مفاعيلــــن فعولن

مَنَّى أَشْفَى غَلِيلَـــي بنيــل من بخيـــــل غـــزال ِ ليس لي منــــــه حملت' الضَّيمَ فيه مــــن « وما ظهري لباغي الضَّيْـــ مفاعلىن مفاعيلىن

# فصل في أعاريض الرجز وضروبه

في الرَّجَز الصَّحة والقطع أبح ° للضّرب منه ' وعروضه ' تَصح (١) ولا أرى للقطع (٣) فيهما سند « والضَّرب لاينمنك في القريض (١) وما یر کی مو حداً (۷) منکور '

وشذً ما منه مُذَيَّلاً وَرَدَ°<sup>(۲)</sup> والجَزْءُ' في سَلامــة العَـروض ومثلُه' المنهـوك'<sup>(ه)</sup> والمشطور'<sup>(٦)</sup>

### تعليق الناظم

١ \_ الصحة :

قفر" ترى آياتها مثلَ الزُ'بُـرْ ۚ أَ دار" لسلمكي إذ سلمي جارة"

القطع:

والقلب' منِّي جاهد'' مجهود' ب القلــبُ منها مســتريح "سالم"

٢ \_ بته:

كل مُلث ّ ذي أهاضيبسجوم ج هل تعرِّ ف' الدار َ عفا رسومَهــــا

۳ \_ بشه:

وأبركن موضع النعامَه لأَ طرق ن حصنَهم صاحبا

تخريج الشيسواهد

أ ــ استشهد به في الاقناع والعيون وشرح الخزرجية والمفتاح ، وفي العقد والكافى والصبان : قفرا بدل قفر •

ب ــ استشمهد به في الاقناع والمفتاح والعقد والعيون والكافي وشرح الخزرجية والصبان ومحيط الدائرة والعمدة جـ١ ص ١٨٢ •

> ج \_ لم أعثر عليه في مرجع آخر ، والضرب فيه صحيح مذيل « ضب سحوم » « مفتعلان » ٠

> > د ـ استشهد به في العبون ومحبط الدائرة •

٤ \_ بته:

قد هـــاج َ قلبِي منـــزل " مِن ْ أُمِّ عمرو ِ مُقْفَرِ " ه

ه ـ بيته:

ياليتنــــــي فيها جَــــذَعْ ۚ أَخْبُ فِيهَا وَأَضَعْ ۗ و

۲ ـبيـه:

مَا هَاجَ أَحزاناً وشجواً قد شَجَا

٧ \_ بته:

قالت خيل °، ماذا الخحل ° هذا الرجل ، حين احتفل °

\_\_\_\_\_

ه ــ استشهد به في الاقناع والعقد والكـافي والعيون وشــرح الخزرجية والمقتاح والصبان ومحيط الدائرة والعمدة جـ1 ص ١٨٣ ٠

- و \_ تجد هذا الرجز في جملة أبيات في سيرة ابن هشام ج٢ ص ٣٩٩ تحقيق الاستاذ السقا ، منسوباً لدريد بن الصمة في قصة له مع مالك بن عوف يوم هوازن ، وكذلك هو في العمدة ج١ ص ١٨٤ منسوباً لدريد ، ونسبه في اللسان ٨٤٥ لورقة بن نوفل ، واستشهد به في المفتاح والمقد ومحيط الدائرة ، وباليت الأول في الافناع والصبان وشرح الخزرجية والفصول والغايات ص ١٣٨ .
- ز \_ للعجاج ، استشهد به في الاقناع والعقد والمقاح والعيون وشــرح
   الحزرجية والكافي والصبان ومحيط الدائرة ، وانظر أراجيز العرب ،
   وشرح شواهد المغني للسيوطي •

# البعر الرجز

وزنه في دائرته :

مستفعلن مستفعلن مرتبن

والشائع في هذا البحر أربع أعاريض وخمسة أضرب ، فأبياته خمسة :

العروض الأولى: « مستفعلن » صحيحة ، لها ضربان :

الضرب الأول: صحيح مثلها « مستفعلن » وشاهده:

دار لسلمكى إذْ سُليمكى جارة " قَفْرَا تُركَى آياتُها مثلَ الز بُرْ " تقطيعه :

دار لسل می اذ سلیب می جارتن قفرا تیری آیاتها مثل لزبیر مستفعلین مستفعلین مستفعلین مستفعلین مستفعلین

العروض « مى جارة » وزنها « مستفعلن » والضّرب « مثل الزّبر » وزنه مستفعلن أيضا • وهذا هو البيت الأول من الرّجز •

أَلْقَلَبُ منها مُستريح سـالم والقلبُ منتي جاهيد مَجهود (١) العروض د ح سالم وزنها « مستفعلن » والضرب « مجهــود »

 الوجات ابیات القصیدة من هذا الضرب مصرعة اشتبهت بسادس السریع المشطور المکشوف الضر بالذی یاتی علی :

مستفعلن مستفعلن مفعولن

العروض « بي منزل » والضرب « ر ٍ مقفر » وزنهما « مستفعلن » وهذا هو البيت الثالث من الرّجز •

العروض الثالثة : مشطورة صحيحة « مستفعلن » وهي الضرب وشاهده :

ما هـَاجَ أحزاناً وشَجْواً قد شـَجَا

العروض والضّرب « وأ قد شـَجَا » والوزن « مستفعلن » • وهذا هو البيت الرّابع من الرّجز •

العروض الرابعة : منهـوكة صحيحة « مستفعلن » وهي الضـــرب وشاهده :

# ياً ليَــِّتنبِي فيها جَداع

العروض والضّرب « فيها جذع ْ » والوزن « مستفعلن » • هذا هو المشهور من أعاريض الرّجز وضروبه •

وقال الصّبان في شرح منظومته : « وحكى بعضهم استعمال الضّرب المقطوع للعروض الأولى مذيّلا « مفعولان ْ » وكلّ ذلك شاذ ّ • » •

وهذا ما عناه النّـاظم بقوله : « وشدّ ما منه مذيّــلا ورد » وهذا بالطـّـع حين يجيء البت علي :

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مفعولان كقول الم ار الأسدى(١):

كَانْتَنِي فَــوقَ أَفَبَّ سَهُوْقَ ِ جَأْبِ إِذَا عَشَّر صَاتِي الاِرنان أَمَّا إِذَا التزم الشَّاعِر التَّصريع فجات أباته على :

مستفعلن مستفعلن مفعولان مستفعلن مستفعلن مفعولان فهو حينتذ ليس من الرَّجز وإنَّما هو من مشطور السريع الذيعروضه

 <sup>(</sup>١) العمدة لابن رشيق ج ١ هامش ص ١٤٦ · ونسبه الجوهرى فى الصحاح (صوت ) الى النظار الفقعسي ·

ضربه وهي موقوفة ، وربَّما أطلقوا علمه اسم الرَّجز توسعاً وتحوُّزاً •

قال ابن رشيق(١): « ومن المقصّد ما ليس برجز ، وهم يسمّونه رجزاً لتصريع جميع أبياته ، وذلك هو مشطور السّريع ، نحو قـــول

غيَّرهـَا نَأج' الــر ياح والمور°<sup>(۳)</sup> مكتئب اللُّون مُريح ممطور<sup>(1)</sup>

هل تعرف' الدار َ بأعلى ذي القُـور ْ ودرست° غیر َ رماد ِ مکفــــــور وغيرَ نُوْي كبقايا الدُعشــور أزمانَ عيناء سرور السرور (٥)

عناء موراء من العين الحور » • اهـ

على أن أكثر ما جاء على هذا الوزن من الشَّعر كان لر ُجَّاز لـم يشتهروا بالقصيد أمثال العجاج ورؤبة والعجلى وغيرهم ، فلرؤبة مثلا عدة مطوَّلات على هذا الوزن ، يزيد بعضها على مائتي بيت منها التي يقول في أولها:

قد بكرت ْ باللَّو ْم أُم ُ عتــــاب ْ تلوم ْ ثـلباً و َهـي َ في جلد النَّاب (٦) وعدتها (٢٤١) بيت ، ومنها اخرى يقول في اولها :

قد عرضت ْ أروى بقول ِ إفنـــاد ْ فقلت ْ همساً فيالنَّجي ِّ الا رواد<sup>(٧)</sup>

(١) العمدة ج ١ ص ١٨٣٠

وفي حاشية الصبان على الاشمون في باب المنادي عند ذكر الشاهد : با حكم ابن المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود قال : « من الرجز المذيل شذوذا كما قرر في محله » •

هو منظور بن مرثد الاسدي ، والابيات من قطعة تجدها في نوادر أبي **(**Y) زيد أيضًا ص ٢٣٦ . وانظر الصحاح جـ ٢ هامش ص ٨٠٠٠

القور : جمع قاره : جبل صغير • النأج : هبوب الرياح بشدة • (٣) المور: الترآب •

مكفور : مغطى • المريح : الذي أصابته الريح • (٤)

الدعثور : الموضع الذي يكون على استواء فيفسد ويزال عما كان (°)

الثُّلب : الشيخ الكبير • الناب : الناقة المسنة • يقول : تلوم شيخا (7)وهي عجوز ٠

الافناد : الكذب ، والنجى : الذي تساره ، أو بمعنى المصدر • (٧)

وعدتها (١٣٧) بنت ، إلى غير ذلك وهو كثير وقد تقدمت منه نماذج أخرى في باب « القاب الأبيات » عند ذكر مشطور السّـريع • وهذا لا يغير من الحقيقة شيئًا وهي أن هذا الوزن من مشـطور السـّــريع لا الرَّجز ، بالرغم من أن الجوهري يعده رجزاً ، ويعتبر الجزء الأخير منه « مستفعلن » مفروق الوتد ، وقد سكنت لامه فخلفه « مفعولان ° » •

وحكوا من شواذ" الرّجز أيضا أن يأتي بعروض مقطوعة « مفعولن » وضرب مثلها مقطوع على :

> مستفعلن مستفعلن مفعولن مستفعلن مستفعلن مفعولن كقوله:

لأطرقَن تصنهم صباحاً وأبركن مسرك النَّعامَه (١) قال النَّاظم : ولا أرى للقطع فيهما سند •

والشَّذُوذ هنا لس من ناحية الضرب ، فقد علمت أنَّه يأتمي مقطوعا مع العروض الصَّحيحة ، كما في البيت الثَّاني ، وإنَّما الشَّذوذ في قطع العروض ، ولذلك فأ نّ هذا النوع إذا جاء مصرّعاً مشطوراً لم يكن شاذاً لأنَّ عروضه تصبح ضرباً باعتبار أنَّ كلَّ شطر منه بنت بذاته فبكون القطع في الضَّرب وهو غير شاذ r وكثير من الأراجيز على ذلك فلرؤبة مثلا عدة ا مطولات على هذا الوزن منها بائيته الَّتي أولها :

ذكرت أذكـــاداً فهاجت شَجْباً من أن عرفت المنزلات الحســـا

بالكِمْع لم تملك لعين غَرْبًا يُحسن َ شاماً بالياً أو كُتُسِك وبائنته الأخرى وأولها :

لَوَّامةٌ هاجــت بلـــوم سهب أتعتبَنِّي والهــــوى ذو عنْــب لا ترفشن أبداً عين رعب باتت تُـذكِّي كاللَّـظي في العطــب

<sup>(</sup>١) التزم الخبن مع القطع فجاءت العروض والضرب على فعولن •

وأمثال ذلك كثيرة لرؤبة وغيره •

والسؤال هنا ما الفرق بين هذا النوع من مشطور الرَّجز وبين سادس السّريع المشطور المكشوف الّذي يأتي على :

مستفعلن مستفعلن مفعولن

قال الدّماميني عند حديثه عن الرجز : « وكذلك حكوا جواز القطع في المشطور وجعلوا منه

يا صاحبِني ْ رَحْلبِي أَفْلِلاً عَذْلْبِي

والخليل رحمه الله يجعل هذا من السّريع » • اهـ •

قال السكاكي: « وإنها لا يحمل هذا عندنا على مشطور الرّجز المقطوع العروض ، لأنّ حمله على ذلك يستدعي إسقاط حرف مع إسقاط حركة ، وحمله على هذا يستدعي إسقاط حرف فحسب لكون الحركة ساقطة بحكم كون حرفها موقوفاً عليه ، أي "لكون حركة التّاء من مفعولات أسقطة في الاستعمال سقوطا لا ظهور لها إلاّ في الدائرة » •

ومن شواذ الرّجز أن يأتي على جزء واحد « مستفعلن » ويقال إن أوّل من ابتدع ذلك سلم الخاسر في قصيدة مدح بها موسى الهادي قال :

موسى المطر ، غيث بكر ، ثم انهمر ، •

وقد سبق ذكرها مع نماذج أخرى لعلي بن يحيى في باب « ألقـاب الأبيات » ، وذكرنا هناك أنّ الجوهري يسمّي هذا النوع به « المقطّع » وأنّ السكاكي يرى قياسه أن يسمّى « مشطور المنهوك » • وأن ابن جني يعتبره قوافي غير محشوء • وأكثر أهل العروض على أنّه ليس بشعر ، لذلك قال الناظم :

• • • • • • • • • • • وما يـــرى موحداً منكــــــور

كما قال في « القاب الأبيات » :

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يُدعَى مُوحَداً ويستحقّ المنعا

### في زحافه وعلله

أَلْخَبَنُ مَثُلُ الطّيِّ والخَبِلِ يَردُ (') بمطلق الأجسزاء منْهُ مُطَرِدُ وَوَلَوْ أَتَى مُنْخَبِناً مَا يُفْطَى عَنْ صَرِبِهِ فَهُو َ إِذَا مُخْلَعً (۲) وَلَوْ أَتَى مُخْلَعَ أَتَى مُخْلَعَ فَهُ وَ التَّمَانُ قَد يُوافِي فَيِما أَتَى مُخْلَفَ القَوَ الوِي

### تعليق الناظم :

١ \_ الخين:

وطالمــــا وطالمــــا وطالمـــا سَقَى بكفِّ خالد وأطعما أ الطي :

ما ولدتُ والــــدةُ مِنْ ولد ٍ أكرمَ مِن عبد مُنافٍ حَسبًا ب المخبول :

وثقـــل منع خــير َ طلـــــب ِ وعجل مِنع َ خير َ تُـؤد َ ه ْ ج ٢ ـــ المخلع :

لاخيرَ فيمن كف عنَّا شَمرَّهُ اِن كانَ لا يُرجَى ليوم ِخَيرِ د

### تخريج الشيواهد :

أ ــ استشهد به في الاقناع وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وجاء في العين هكذا : ٠٠٠٠ كفى بكف خالـد مخوفها ، وورد في العقـد والمفتاح وشعراء الغري محرفاً .

ب ــ استشهد به في الاقناع والعقد والمقتاح والعيون وشــرح الخزرجية
 ومحيط الدائرة •

ج \_ استشهد به في المفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ،
 وفي الاقناع وعجل سبق ٠٠٠ بدل وعجل منع ٠

د ــ استشهد به في الاقناع والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وهو في العقد والمفتاح : وشعراء الغري : ليوم خيرٍ . •

# في زحاف الرجز وعلله

الزّ حافات والعلل التي تدخل الرّ جز هي : الخبن والطّيّ والخبل • وهذه الزّ حافات السّلانة جميعاً تجوز في كل أجزائه لا فرق بين حسوه وعروضه وضربه ، إلاّ الضّرب المقطوع « مفعولن » فأرنّه لا يجوز فيه غير الخبن •

وتصير « مستفعلن » بالخبن إلى « مفاعلن » وبالطّيّ إلى « مفتعلن » وبالخبل إلى « فَعَـلَـــُـنْ ° » • والضّرب المقطوع يصير بالخبن إلى « فعولن » ويسمّى حينتُذ مَكّبولا أو مخلعا كما قال النّاظم :

ولو أتى منخبنا ما يقطـــع من ضربه فهــو اذن مخلّع

وهذه الزّحافات في الرّجز تبدو سائغة غير نابية عن الذوق ، وهذا بيت قد اجتمع فيه الخبن والطّيّ والخبل ومع ذلك فلا نقل فيه ولا نشوز ، قال عبدة بن الطّيّب<sup>(۱)</sup> :

بَاكَــرنبِي بِسُـْحرة عَوَاذلِي وعذلهُن َّ خَبَلٌ مِنَ الخبــلُ

وقد لا يلتزم الشَّاعر قافية واحدة في أبيات القصيدة من الرَّجز مستغنيا عن ذلك بالتَّصريع في كل بيت ، ووحدة القافية بين شطريه ، ويسمَّى هذا النوع من الرّجز « المزدوج ، •

وفي مثل هذه الحال يجوز للشاعر أن يجمع بين الضرب التسام « مستفعلن » والضّرب القطوع « مفعولن » في قصيدة واحدة ، كما ترى ذلك واضحا في مزدوجة أبى العاهية المسمآة بذات الأمثال ، قال :

١- إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمر أي مفسدة "
 ٢- حسب ك مما تبتغيه القون ما أكثر القون كمن يمسون

 <sup>(</sup>١) مكذا نسبه ابن رشيق في العمدة : ج ١ ص ١٨٢ ، ونسبه المعري.
 الى قعنب بن أم صاحب ، في الفصول والغايات ص ١٤٥ وفيها : ولومهن .

٣ـ والفقر' فيماً جَاو زَ الكَفَافا من اتَقَى اللهَ رَجاً و َخَافَـــا
 ٤ـ لكُل ما يؤذي وإن قل أَلْم ما أطول اللّيل على مَن لم ينم وحد ما انفع المــر من بمثل عقله وخير ذخر المرا حسن فعله

فالقافية في البيتين الثاني والثالث مقطوعة الضّرب ، وفي سائر الأبيات الأخرى جاء ضربها صحيحاً غير مقطوع ، وقد جمع الشّاعر بين النّوعين في قصيدة واحدة ، وهذا ما أراده النّاظم بقوله :

والقطع والتمام قد يوافيي فيما أتى مختلف القوافي

وبعد فالرّجز بحر سهل تأتي سهولته من تلك التغيرات الكشيرة المألوفة في أجزائه ، ومن ذلك التنويع الذي ينتاب أعاريضه وضروبه ، ومن ثم كان أنسب البحور للارتجال والقول على البديهة ، ونرجح أنّ الرّجز في المصر الجاهلي كان بمثابة الشّعر الشّعبي في عصرنا الحاضر ، ولعلّ هذا من بين الأسباب الّتي حملت الناس على الاعتقاد بأنّ الرّجز أخفض طبقة من القصيد حتى قال الفرزدق : « إنّي لأرى طَرَ هَةَ الرّجز ، ولكن أرفع نفسى عنه ، ،

وقال اللَّمين الْمنقري للمجاج :

أبيا لأراجيز ِ يابْسنَ اللُّسؤُ مُ يُوعِدُ بي

وفي الأراجيز ِ خِلْتُ ْ اللَّـوْمُ ْ والخِّورُ (١)

ويصور المعري نظرة الناس هذه إلى الرجـز تصويراً طريفا في رسالة الغفران (٢) إذ يمر صاحبه ابن القارح بأبيات ليس لها سموق أبيات العبنة فيسأل عنها فيقال له: هذه جنة الر<sup>د</sup>جرز ٠٠٠٠ فيقول: تبادك العزيز الوهاب لقد صدق الحديث المروي: إن الله يُحب معالي الامـور ويكره

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص ٣١٩ ٠٠ (٢) ص ١١٥ طبعة هندية ٠

سفاسفها ، وإنّ الرّجز لمن سفاسف القريض ، قصرتم أينَهَا النّفر فقصر بـكم •

وعناية النّاس بالرّ جز مردّها في أغلب الظّن إلى ما فيه من غرابة الألفاظ الّتي تستهوي اللّغويين ، وما يرتبط به من أحداث تهم المؤرخين ، ولم يُعنو ال به عنايتهم بالقصيد من حيث هو لون من ألوان البيان الفني • على أنّ الرّجز قد ازدهر في العصر الأموي واوائل العصر العباسي اذ تبغ في هذه الفترة جماعة من الرّجاز أمثال العجاج ورؤبة وأبي النّجم العجلي وغيرهم أطالوا الأراجيز وتوعوا في أغراضها وجمار و البها قصائد الفحول من الشّعراء ، ولم يطل عهد هذا الازدهار كثيراً •

وسهولة الرّجز وخفته وعذوبته هي التي أغرت بعض الشّعراء أنّ يتّخذوه دون غيره من الأوزان لنظم شعرهم التّعليمي كما أغرت العلماء أن ينظموا به فواعد علومهم •

#### خلاصة اعاريض الرجز وضروبه

### وزنه في دائرته:

مستفعلن مستفعلن مرتين وله أربع اعاريض وخمسة اضرب:

العروض الاولى « مستفعلن » صحيحة ولها ضربان:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ١٠ الضرب الاول صحيح

= = مستفعلن = = مفعولين ١٠ الضرب الثاني مقطوع

العروض الثانية مجزوء صحيحة « مستفعلن » وضربها مثلها • مستفعلن مستفعلن مستفعلن • الفرب مجزو، صحيح

العروض الثالثة مشطورة صحيحة « مستفعلن » وهبى الضرب • مستفعلن مستفعلن مستفعلن • الضرب هو العروض

العروض الرابعة منهوكة صحيصة « مستفعلن » وهى الضرب • مستفعلن مستفعلن مستفعلن • الضرب هو العروض

# نماذج من الرجز

البيت الاول: صحيح العروض والضرب

قال عنترة:

إلا سقَى سيل' الدِّمَا بقاعَهَا وأرسلت ميض الظبكي شعاعها مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ما د'سْت' فيأرض العُداة غُدوة ً وَ يِلْ السَّانَ إِذَا صَـَّحَتُهـا مستفعلن مستفعلن مستفعلن ومثله لعلى الشَّرقي :

تجاذَ بت دجلة َ من حضن الشجَر رَواضع ْ تَـرُو ْع عينـــا وأَ تُـرَ ْ

تَجري وقد رَفَّ النبات' فَوقَها وفوقه الأغصان فوقها الشجَر " مَنَاظر "تدرَّج الحُسن بها ويصعد الحُسن ويصعد النَّظر

البيت الثاني: صحيح العروض مقطوع الضرب •

قال مهار الديلمي:

غَضْبِي سَخت " نفسي لها بنفسي دينُونَهُ ودَيْنُها لا يُنسي وَهَيْ بِهِ تُبْحِلُ صِيدَ الانس عَلاَمَةً قد مُو ِّهَت ْ بالوَر ْس مستفعلن مستفعلن مفعولن

كالشَّمس من ْ جَمرة عبد شمس مَاطِلَـة "، غَريمُها لا يقتَضي في بلد يحر'م' صَيْدُ وَحُشـه تَرَى دَمَ العُشَاق في بنابهـَــا مستفعلن مستفعلن مستفعلن

البيت الثالث: عروضه مجزوءة صحيحة وضربها مثلها ٠

قال الشّريف الرّضى:

يا قلب مسدّد كمداً فموعد البين غسدا

لم أرَ فَرَ قَا بعـــدَهُمْ بَيْنَ الفرَاق والسرَّدي َ

أد عَى الحمول الظـــرا وألزم القلـــب يــدا والزم القلــب يــدا هــل تاشيد ينشد لي ذاك الغــزال الأغيــدا ومَنت قلبــ قلب أبــدا ؟ يا منجــزا وعيــد، ومَاطِلا ما وعَــدا مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن ومثله لرياض معلوف:

حَضَنْتَهَا قَيِثَارَةً كَأَنَّ فِيهَا أَضْلُمَكُ دَاعَبْتُهَا مُسْتَلْهِماً فَٱسْمَعَتْنَا بِدَعَاكُ وَارَتَعَشَتْ أَوْتَارُهُمَا مُقْبَلِلاَتِ إِصِعَاكُ ألحانها دَرْبُ المُنَسى فَلِي مَشَى فِيهِ مَعَكُ مِنْ وَتَسر لِوَتَسر ضَيَّعَنِي وَضَبَّعَاكِ البيت الرابع: مشطور عروضه ضربه ، وهي صحيحة .

البيت الرابع : مشطور عروضه ضربه ، وهي صحيحة · قال ذو الرّمة :

قلت لنفسي حين فاضست أدمني يا نفس لامي قدموني أو دعي ما في التلاقي أبدا من مطمع ولا لياليسي شسارع بر جسم ولا ليالينا بنعسف الأجسرع إذا العصا ملساء لسم تصدع

وكثيراً ما يأتي هذا الضّرب مقطوعاً على « مفعولن » وف.د يدخله الخبن أيضا فيصير « فعولن » من ذلك دالية بشار بن برد التي منها :

وَاهاً لأسهاء ابنه النسد المسهدة المنسدة قامت تراء ي إذ رأتني وحدي كالشمس تحت الزبرج المنفد مدت بخد وجلت عن خدة مم انتست كالنفس المر تد عهد ي بها سقياً له من عهد تخطيف وعسدا وتفيي بوعد مستغمل من مفعول من مفعول مستغمل مستغمل من مفعول

البيت الخامس: منهوك عروضه ضربه ، وهي صحيحة

قال دريد بن الصّمة :

يا ليتني فيها جَـــذَعُ المَّــــُ أَعُ الْحَــــِ فَهَا وأضع أَقَـــود وَطَفَاءَ الرَّمَعُ كَأْنَهَا شـــاةٌ صَـــدَعُ مستفعل مستفعل

وهذا النّـوع قليل جدآ

ومنه لابن عبد ربّه ، والأخير تضمين :

بياض شيب قد نصَع « رفعن من فَمَا ارتفَع « إذا رأى البيض انقَمع « مِن بين يأس وطَمع « لله أب النّخ مع « يالبتني فيها جَد ع « أخف فها وأضع » ومن مزدوج الرَّجز لأبي أسحاق الصَّابي في وصف الببغاء :

أَنْعَتْهَا صَيحَةً مَليحه " نَاطقَةً بِاللُّفة الفصيحة " غَدَت من الأطيار واللّسان يُوهمنني بأنّه بالله إنسان أ تُنهى إلى صاحبَها الأخبَارا وتكشف الأسر ار والأستارا سكَّاءُ إلا ً أنتها سميعة " تعيد ما تسمعه طبيعة " تَميس في حُلَّتها الخضراء مثل َ الفتاة الغادة العَد ثراء خُريدَة" خُدْور هـ الأقفاص ليس لها من حَبسها خَلاص نَحبسُها ومالَها من ذَنْب و إنتما تحبسُها للْحُب

ومن مزدوج الرجز أيضا قصيدة مدرك بن على الشيباني ، إلا أنه لم يكتف بوحدة الروي في كل شطرين كما هو المألوف في المزدوج بـــل جعل كلّ أربعة أشطر منها على روى واحد ، وقد أضاف صفى الدين الحلى الى كلّ من هذه الأشطر الأربعة شطراً على روي الراء فجاءت القصيدة كالشعر المخمّس ، وهذا نموذج منها(١):

من عَاشق ناء هَو اه دانسي ناطق دَمْسع صامت اللسان مُوثَق قلب مُطلَق الجُثمَان مُعذَّب بالصدِّ والهيجرَانِ

طليق دمع قلبُه' في أسْر

مِنْ غير ذنب كست ْ يَدَاه ْ ﴿ غيرَ هَـَـــوى ۗ نَمَّت ْ به عَــْنَاه ْ شوقاً إلى ر'ؤية من اشماله كأنها عافاًه من أسمله إذ كان أصل نفعــه والضَّــر

<sup>(</sup>١) تجد القصيدة مع ترجمة الشاعر في معجم الادباء جـ ١٩ ص ١٣٥٠

# فصل في أعاريض الرمل وضروبه

القصر (۱)والصحة (۲) في ضرب الرمل والجَزء 'فيه مستقيم المَجرَى وَهُوَ على ما صحَ نقلاً يختلف ور'بَّما تُحـذف'(۱) أو تَنَيِم (۲)

والحذف' في عروضه وفيه حَل\* لكسن بسه عروضُه' تَعَرَىٰ مستَّغاً أو سالًا أو مُنحلفُ(٤) كضربها والثاني فيسه سُقْمُ

# تعليق الناظم :

١ \_ القصر :

مثل سَحق البُرد عفَّى بعدكَ الـ ـــ مقطر' مغناه ُ وتأويب' الشَّمال ْ أَ ٢ ـــ والصَّحة :

أبلـغ النَّعمانَ عننِّي مَالُكـاً انه ُ قد طالَ حَبِسي وانتظاري ب ٣ ـ يُسته :

قالت الخنساءُ لما جِئتُنها شابَ بعد ِيرأسهذا واشتَهب ج ٤ ـ المسغ :

مُقْفِــــرَ اَتُ دَارِ سَــــاتُ مثلُ آيــاتِ الزَّ بُـــورِ هـ المنحذف:

مَالِمَا فَسِـرَّتْ بِهِ العَيْــ ــنانِ مِنْ هَذَا تَمَنْ و • ـ سنه :

بؤسا للحــــرب الـــــي غَادَ رَتْ قومي سُدَى ز وقد تقدم انه من مُسطور المديد •

۲ ـ بشه:

<sup>(\*)</sup> في شعراء الغري : « قل » بدل « حل » ·

#### تخريج الشبواهد:

أ \_ لعمد بن الابرص ، استشهد به في الاقناع والعقد والمفتاح والعيـون وشم ح الخزرجية والكافي والصان ومحيط الدائرة •

- لعدى بن زيد العادى استشهد به في الاقناع والعون وشــرح التنوير وشرح الخزرجية والمفتاح والصبان والكافى ومحيط الدائرة ، واكثر هذه المصادر ذكرت البت شاهداً للضرب المقصور ، وعلمه فهو بحذف الماء وسكون الراء من « انتظاري » ، كما ذكرت البت السابق شاهدا للضرب الصحيح ، وعليه فهو بكسر اللام من « الشمال » •
- ج \_ من ابنات تنسب لعمرو بن مناس المرادي كما تنسب لامريء القس ، وانظر ديوانه ، استشمهد به في الاقناع والعقد والكافي والمفتاح ، وهو في العيون والصبان وشرح الخزرجية : شاب رأسي بعد هذا •
- د ــ استشهد به في الاقناع والمفتاح والكافي والعيون وشرح الخزرجية والصبان ومحيط الدائرة وفي العقد : فاستخبرا بالفاء ، وفي الفصول والغايات ص ١٣٨ : انه من وضع الخليل بن أحمد ٠
- ه ـ استشهد به في الاقناع والعقـد والمفتاح والـكافي والعيون وشــــرح الخزرجة والصان •
- و ــ استشهد به في الاقناع والعقــد والمفتاح والــكافي والعيون وشــــرح الخزرجة والصان •
- ز \_ استشهد به في المفتاح؟ والوزن لايستقم الا بحذف الالف من بوسافكون على حد قول الحماسي : يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا •
- ح \_ استشهد به في العنون ومحبط الدائرة وفيهما : « من حب سلمي »•
- ط \_ مستهل قطعة من تسعة أبيات ارتجلها المتنبي في مدح بدر بن عمار ، وكل أبناتها على هذه العروض ، وانظر اعتذار الجرجاني عنها في الوساطة ص ٤٨١ .

# البحر الرمل

وزنه في دائرته :

فاعلاتن فاعلاتن مرتين

والشَّائع في هذا البحر عروضان ، وستة أضرب ، فأبياته ستة .

العروض الاولى : « فاعلن » محذوفة ، لها ثلاثة أضرب :

الضرب الاول : صحيح « فاعلاتن » وشاهده :

أَمِلغِ النَّعمانَ عنِّي مَأْلُكَ لَ أَنَّهُ ۚ قَدْ طَالَ حَبَسِي وانتظاري تقطعه :

ابلغ نعم مان عنني مألكين أننهو قد طال حبسي وتتظاري فاعلاتين فاعلاتين فاعلاتين فاعلاتين

العروض « مألكاً » وزنها « فاعلن » والضّرب « وانتظاري » وزنـــه « فاعلاتن » وهذا هو البيت الأول من الرّمل •

الضرب الثاني : مقصور « فاعلان » وشاهده :

مثل' سلحق البرد عَفَقَى بعدك الـ عقطر' مغناه' وتأويب' الشَّمَالُ فالعروض « بعدك الـ » وزنها « فاعلن » والضّرب » ب' الشّمال »

> وزنه « فاعلان<sup>°</sup> » وهذا هو البيت الثّاني من الرّمل • ا**لضرب الثالث :** محذوف،مثلها « فاعلن » وشاهده :

قالت الخساءُ لمّا جِيْتُهُ لَمَا جِيْتُهُ اللَّهِ عَلَى وأَسُ هذا واشتَهَب

فالعروض « جثتها » وزنها « فاعلن » والضرب « واشتهب » وزنه « فاعلن » ایضا وهذا هو الست الثالث من الرمل •

العروض الثانية : مجزوءة صحيحة « فاعلاتن » ولها ثلاثة أضرب

الضرب الاول: مجروء مسبّغ « فاعلاتان » وشاهده:

يًا خَليليَّ ارْبِعًا واستخبرًا رَسماً بِعُسْفَانْ

فالعروض « يَ اربعا واست » وزنها « فاعلاتن » والضّرب .

« مَا يَعْسَفَانْ ۚ » وزنه « فاعلانان » وهذا هو البيت الرّابع من الرَّمل ٠

**الضّرب النّــًاني :** مجزوء صحيح مثلها « فاعلاتن » وشـــاهده :

مقفـــرات دارسـات مسل آبات الزاَّبُورِ

فالعروض « دارسات ٌ » وزنها « فاعلاتن » والضرب « ت ِ الزَّبور ِ » وزنه « فاعلاتن » أيضا • وهذا هو البيت الخامس من الرَّمل • ُ

الضّرب الثّالث: مجزوء محذوف « فاعلن » وشاهده:

مَا لِمَا قرَّت بِهِ العَيْسِنانِ مِن ْ هَذَا ثَمَنْ (١)

العروض « رَتْ بِـهِ العَيْــ » وزنهــا « فاعـــلاتن » ، والضَـــرب « ذا ثمن ْ ، وزنه « فاعلن » .

وهذا هو البيت السادس مبن الرمل •

هذا هو المشهور من أعاريض الرمل وضروبه كما ذكر العروضيون ، غير أن وزن البيت الرّابع المجزوء العروض والمسبغ الضّرب الّذي عدّوه من مشهور الرّمل ، وذكروا شاهده :

يا خليلي ّ اربعا واستخبرا رسماً بعُسفان ٠

« هذا الوزن لم يستعمله العرب ، وإن هذا البيت من وضع الخليل
 وليس كغيره من الأوزان القصار التي استعملها المحدثون لأنّه مفقود في شعرهم ، (۲) .

هذا وقد ذكر الزُّجاج لمجزوء الرَّمل عروضاً محذوفة « فاعلن »

 <sup>(</sup>۱) قال الدماميني : « وزعم الزجاج أنه لم يرو مثل هذا البيت شـــعر للعرب ، قال ابن برى : يعنى قصيدة كاملة » .
 ومثل هذا البيت ، والضرب محذوف مخبون قول الآخر :
 قلبه عند الثريا بائن عن جســـده

 <sup>(</sup>۲) الفصول والغايات ص ۱۳۸۸، وفي الدماميني : زعم الزجاج ان هذا الضرب موقوف على السماع والذي جاء منه قوله :
 لان حتى لو مشى الذر" (م) عليه كاد يدميه

لها ضِرِب محذوف مثلها وجعلوا منه قول الحماسي :

طاف يغسي تجسوة من هسلاك فَهَلَك فَهَلَك للهِ للهِ فَهَلَك أَلَّهُ اللهِ اللهِ فَهَلَك أَلَّهُ اللهِ اللهُ ا

وهناك من يرى أن مثل هذه الأبيات من متىطور المديد ، ويذهب آخرون إلى أنها من وافي المديد غير المجزوء إلاّ أنّ الشّاعر التزم التّصريع فيها ، وقد سبق حديث ذلك عند بحث المديد .

وكذلك ذكروا لوافي الرّمل عروضا صحيحة تامة « فاعلاتن » لهــا ضرب مثلها ، فمن ذلك :

رُبِ لِيلٍ أَخْمَسِكَ الأَنوارَ اِلآ نور نفر أو مَسْدَامٍ أو نِدَامٍ (١) قَسْدُ نَعْمُ الْفَلَامِ فَعَدُ الْفَلَامِ فَعَدُ الْفَلَامِ وَمِنْ عَمْدُ الْفَلَامِ وَمِنْ عَمْدُ الْفَلَامِ وَمِنْ عَمْدُ الْفَلَامِ وَمِنْ عَمْدُ الْفَلَامِ

والتستعراء يتحاشون العروض التامة في الرّمل ، ولكن قد يأتي بيت أو بضعة أبيات بهذه العروض أثناء القصيدة ، من ذلك ما وقع لمهيار في قصيدته التنى أولها :

بكر العارض' تحـــدوه النّعامَى فَسَقَاكِ الرَّى يَا دارَ أَ مَاسَـا وَمَسَتَ فَكِ أَرواحُ الصَّبِــا يَتْأرجحنَ بَأَنفــاسِ الخُز َامَى

<sup>(</sup>١) البيتان لابي الفتح البستي ، كما في الدماميني ٠

فقد جاء فسها :

وتبقُّوا ْ كُلَّ حَـيرانَ بليـــد

واعجبوا منأن يَـر َى الظُّـلم َ حلالا

وإذا استرهفت' خـلاً فكأنـّـــــى

ومنه ما جاء في قصيدته الأخرى التبي أولها :

دَع ملامي باللَّـوي َ أو رح ودعنــي ما سألت' الدَّارَ أبغى رَجْعَهـــا

قال فيها:

ممنَّن الراكب' نَجَّنُهُ أُمُونُ

أدركوني مُثقلَ الظهر فحطُـُــوا ومثل هذا وقع للجواهري في قصيدته « أزف الموعد ، وأولها :

أزفَ الموعدُ والوعــــدُ يَعنُ والغد الحلو بكم يُشر ق وجـــه"

والغد الحــــــلو بنــــــوه' أنتْـم' فَخر'نا أنَّا كشـــفناه' لكُـــم°

ومنها:

يصفَعُ الطَّاغوتَ جياراً فيهفـــو يَنْعَقُ الشَّاكُونَ أَن يَخْضُرَّ حَقَل

يسأل الجندل عنهم والر عاميا

شارب" وهو يَر َى الخمر َ حراما

منْه ' جر ً دت ' على عنقى حساما

ر'ب مسئول سواها لم يُجبُنى

زَجَرَتْ سالحتَى ْخصب وأمن

كُلَفَ الأيام عن جُلْبَة مَتْني

والغد الحلو لأكليب يُحنُ من لد ْنه ْ و َبكُم ْ يضحَك ْ سىن ْ فا ذا كان كلم صُلْب فنحسن واكتشاف الغُد للأجيَّال فَــن ْ

ويك الو عد سفَّاحاً فعنو بالشَّبابِ الغضِّ أو يورقَ غصن' أَفَلاَ كَانَ لهُمْ في أمس عـود في التوابيت وفي الأكفان ِردّنُ ' إلى غير ذلك •

وللمتنبي قصيدة من تسعة أبيات ارتجلها في مدح بدر بن عمار جاءت كلّ أبياتها بعروض صحيحة ، قال :

إِنَّمَا بدر' بين' عمَّار سَحَاب' هَطِلْ فيه نيواب وعقَاب' إِنَّمَا بيدر (رَزَايَا وعَطَايَا ومَنَايَا وطُعَان وضيرَ اب' ما يُجِيل الطَّرف الاَّحَمَدته جهد ها الأيدي و ذَمَتْه الرَّقاب إلى آخرها •••

وسنذكر هذا عند بحث الأقعاد أيضاً •

ومن الغريب أن يكون الرّمل عــلى ثمانية أجزاء وقد وقــع ذلك للمرحوم الشيخ علي الشرقي إذ قال :

كلما فكرت' في العقبَى اعتراني خفقـــان°

فالَى أيـــنَ إلى أيــنَ اذا آن الأوانْ عَدَماً كان و'جُودي وســــنِغدو عَدَما قَدَ توسطتُ و'جُوداً طَرَ فَاهُ عــــدمانْ

وكان من الممكن اعتبار هذين البيتين من مجزوء الرمل فيكونان اربعة أبيات ، لولا أن البيت الثالث عندثذ سيخرج برويه وقافيته عن سائر الأبيات الثلاثة الأخرى خفقان ، الاوان ، عدمان . عدمان .

## فى زحافه وعلله

جو ّز ° د ْخول َ الخبــن والكَفِّ على

تَعَاقُبُ وانشَّكُلُ بالقبح الجَلَى(١)

وَمَا عَدَا الأُوَّلَ حَسَمًا يُحتَـنَّبُ

بكل ضرب بالسلامة القلب (٢)

تعليق الناظم

١ \_ بت المخون :

واذا غايـــــة مجــــد رفعــــت نهض الصلت اليها فحواها أ وبت المكفوف :

ان ســـعدا بطـــــل ممــارس صابر محتسب لما اصابه ° ج ٢ ــ لازمه دخول الخنن على المقصور وبته :

اقصدت کسر وامسی قیصـــــــر مغلقا من دونه باب' حدید د وعلی المسخ وبیته :

واضحـــــــــات فارســــــيا تَ وأُ'دم عربيات ْ هـ

#### تخريج الشسواهد

- أ \_ استشهد به في الاقناع والمفتاح ، وهو في العقــد والعيون وشـــرح الخزرجة : وإذا راية محد ٠
- ب استشهد به في الاقناع والعقـد والمقتاح والعون وشـرح الخزرجية
   ومحيط الدائرة ، وقد سقطت كلمة «كل » في شعراء الغري •
- ج ــ استشهد به في الاقناع والعقــد والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وفي شعراء الغري « صار » بدل « صابر » •
- د ــ استشهد به فيالاقناع والعيون وشرح الخزرجية ، وفيالعقد : أخمدت كسرى بابالحديد؛ وفي المقتاح وشعراء الغري :اصبحت بدلاقصدت•
- هـ ـ استشهد به في الاقناع والعقد والمفتاح والعيون وشــرح الخزرجية
   ومحط الدائرة •

# في زحاف الرمل وعلله

الزِّحافات والعلل الّتي تدخل الرّ مل هي : الخبن والكف والشكل • فأما بالنسبة الى حشوه :

فتجوز فيه هذه الزّ حافات النّلابة ، فتصير فاعلاتن بالخبن « فعلاتن » وبالكف « فاعلات الله وبالكف « فاعلات الله وبالكف « فاعلات الله وبالكف « فاعلات الله وبالكف » والخبن في الرّمل وفق قاعدة المعاقبة ، فأ ذا دخل الخبن جزءاً منه سلم الجزء الذي قبله من الكف ، وإذا دخله الكف سلم ما بعده من الخبن ، فأ ذا دخله الخبن والكف جميعاً الشّكل الله من الكف وما بعده من الحبن والكف تجري المعاقبة فيه بأنواعها الشّلانة : الصّدر والعجز والله فن ،

وقد تقدم تفصيل ذلك في « أنواع المعاقبة » فارجع إليه •

### وأما بالنسبة الى عروضه وضربه

فيمتنع الكف في الضّرب السّالم « فاعلانن » تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة ، ومن ثم يمتنع فيه الشّكل لأن الشّكل خبن وكف ، وإلى ذلك أشار النّاظم بقوله :

وما عدا الأول حتما يجتنب بكل ضمرب بالسكامة انقلب

ومراده بالأول: الخبن ، وما عداه: الكف والشــــكل ، والمعنى: يتحتم اجتناب ما عدا الخبن وهو الكف والشــكل في كلّ ضرب عاد سالما . أمّا الخبن فجائز في الضّروب بأنواعها ، فمثال الخبن في الضّرب الســّالم:

والشَّاهد في البيتين الأولين :

يَالُواهُ الدَّينِ عَنْ مَيْسَرَةً والضَّينَاتِ ومساكُنَّ لِيثَامَا حَمَّلُوا ربح الصَّبَا نَشْرَكُمْ فَلِي قَبل أَن تحملَ شيحاً وتُمَاماً(١)

 <sup>(</sup>١) الثمام نبت لم يعرف بطيب الرائحة ، قال محقق الديوان لعل صوابه خزامي ٠

أشتكيكم ° وإلى مَـــــن ° أشتكـي أنتم ُ الدَّاء ُ فمن يَشفـي السَّقاما ومثاله في الضّرب المقصور :

وَ اَضِحَـــاتُ فَارســيَا تَ وَأُ دُمْ عَرَ بَيِـَــاتُ وَ وفي الضرب المحذوف :

كيف يرجـــون ســــقاطي بعدمًا لاح في الرّأس بياضٌ و َصَــَكَعُ

ومثل هذا الأخير ما جاء في أبيات لأبمي الأسود الدثلمي والخبن في ضرب البيت الأول والناني ، قال<sup>(۱)</sup> :

لا يكُنْ برقُكَ برقاً خُلَّبِ أَنَّ خِيرَ البرقِ مَا النبِيّ مَعَهُ لا يَكُنْ برقَكَ برقاً خُلَّبِ أَنَّ فِي الحقِّ لَذِي الحقِّ سَعَهُ أَطْلِ الصَّمْتَ لَأَقُوام دَعَ سَهُ أَطْلِ الصَّمْتَ اذَا مَا لَم تُسَلُ الْ يَضُرُ المرءَ أَلاَ يَسْمَعَهُ "
لا يَضُرُ المرءَ أَلاَ يَسْمَعَهُ "

فلما جمع في هذه الأبيات بين ضرب مخبون \_ كما في البيت الأول والناني \_ وبين ضرب سالم \_ كما في البيت الشالث والرابع ، اجتمع في القصيدة نوعان من القافية : المتراكب ، والمتدارك ، فالقافية في البيتين الأولين حيث الضرب المخبون « فعلن » \_ من المتراكب يفصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات ، وفي البيتين الأخيرين حيث الضرب السسالم « فاعلن » \_ من المتدارك يفصل بين ساكنيها متحركان ، وهذا جائز سائغ على ما ستعرفه عند بحث « انواع القافية » •

<sup>(</sup>١) ديوانه تحقيق الاستاذ عبدالكريم الدجيلي ٠

ويجوز في عروض الرّمل ما جاز في حشوه من خبن وكف وشكل و وبعد فالرّمل بحر رقيق راقص ، ولا سيّما المجزوء منه لذلك أكثر من النّظم فيه شعراء الغزل والخمر والمجون ولم يحفل به مَن ينزع منهم إلى موضوعات الجد من مدح وحماسة ، أمثال أبي الطيّب المتنبي وأبي تمام والفرزدق ، ولهذا السبّب نفسه عـول عليه أصحاب الموشـحات اذ وجدوه أكثر البحور ملاءمة لهذا اللّون الجديد من الشعر ولأغراضه التي لم تتجاوز في أغلب الأحيان موضوع الغـزل والخمر ووصف الطبيعة ومجالس الأنس •

## خلاصة بحر الرمل

وزنه في دائرته :

فاعلاتن فاعلاتن مرتين

وله عروضان وستة أضرب :

فاعلسن

العروض الاولى : محذوفة « فاعلن » لها ثلاثة أضرب

= =

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن والشرب الاول صحيح = = فاعلـن = فاعلان والشرب الثاني مقصور

العروض الثَّانية مجزوءة صحيحة « فاعلاتن ، لها ثلاثة أضرب :

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان ، الفرب الاول مجزوء مسبغ = فاعلاتن = فاعلاتن ، الفرب الثانى مجزوء صحيح مثلها = فاعلاتن = فاعلـن ، الفرب الثالث مجزوء محذوف

فاعلسن

• الضرب الثالث محذوف مثلها

## نماذج من بحر الرمل

**البيت الاول :** عروض محذوفة وضرب صحيح

لمهيار الديلمي :

البيت الثاني: عروض محذوفة وضرب مقصور لابن عبد ربه والبيت الاخير تضمين وهو لزيد الخيل •

يا مُديرَ الصُّدعَ في الخدِّ الأسيلُ هَلُ للحسرونِ كَشِّبِ قُبْلَةٌ وقلِهِ اللهِ أَنَّسِهُ وقلِهِ اللهِ أَنَّسِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومجيل السّتحر بالطّرف الكحيل منك يَشفي بر د ها حراً الغلل ليس من مثلك عندي بالقليك بنناء قصّر اللّيك الطّويك التّعالم يُفعل هـناء بالذّاليك اعلاتك فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك العربة المالة المال

البيت الثالث: عروض محذوفة وضرب محذوف مثلها لمهيار الديلمي: سألت لميساء مساذا فتنست أي قلب لم يسكن مفتونهما

أَزْ فَ النَّفْرُ وَ فِي أَسْرِ الهوى كَبِدْ عَسِدْكَ لَا تَفَدينَهَا ذهست هائمسة فاطلَعَت «عذرة" » تحسيها مجنونها فنضى الحسج تماماً ولنا حاجة عنددك لو تقضينها فاعلاتين فاعلاتين فاعلين

فاعلاتين فاعلاتين فاعلن

البيت الرابع : عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مسبغ لابن عبد ربه والبيت الاحر تضمين :

وقَضيباً في تَثَنِّيه ْ ولكني أ 'كنتيم

يا هــــلالاً في تجنّـــــه والَّذي لَست أ سمِّه (م) شادن ما تقد ر العير سين تراه من تكللينه كلَّما قَابِله ، شَخْ صورتَه ، فيه " لان َ حتَّى لو مشكىالذ (م) ر ْ عليه كـــاد يُـدمــــــه ْ

البيت الخامس: عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مثلها للشريف الرضى :

مي بجيزع السمرات ومنسسى والجَمَرات كظبياء عاطيلات حسننت صَيْدَ الظَّبيات (م) د ْت عير َ الحَسرات فاعلاتين فاعلاتين

مَــن مُعيــد لي أياً وليَــالي ً جمـــع وظـــاء حالـــات أيها القانص ما أحسب فاتَــك َ السّـرب' وماز'و ٓ فاعلاتين فاعلاتين

البيت السادس: عروض مجزوءة صحيحة ، وضرب مجزوء محذوف للعماس بن الاحنف:

حين بالحب جَمَـح إنّني ودّعـــت فلبـــي كلَّمَا رَجَّىي الفــــرح يغلب' الهَـــمُ علـــه فاعلاتىن فاعلاتىن

ومثله لأبي فـراس الحمداني :

لا وحبِّــــك الـــذي أو ﴿ رَئَنِي طُـــولَ السَّهَـرَ ۗ ما أ'بالبي بعــــدَ يــومي ومثله لآخ :

> ما رأت عناي مثلاً

ولابن عد ربه:

يا قتىلاً مــــن ْ يَـــــد ه ْ قدحت ولشيوق نياراً ھائم" يىكى علىـــە كلَّ يـــوم هــو فيــه قلسه عند َ الثُّسريَّا فاعلاتين فاعلاتين

فاعلاتين فاعلين

طال ليليي أم قصر

بين بسدو وحضمر سافر" مشل القمير

مَيِّتاً مسن كمَسده " عنـــه في كـــده رحمة ذو حسمده مستعد "مـــن غـــد ه" بائـن عــن جســده ، فاعلاتين فاعليين

فصل في أعاريض السريع وضروبه
وفي السّريع الطبّي والكشيف معا
في الفترب والعروض منه وقعا(۱)
وجاء مطويناً به الوقيف اندرج (۲)
وقيل فيها الكشف غير ملتزم (۱)
وقيل فيها الكشف غير ملتزم (۱)
والخيسل والكشف أذا ما تبتاً
وأصلماً يأتي على قيول ندر(۱)
والوقف (۱) كالكشف (۱) بها يُوافي
والوقف (۱) كالكشف (۱) بها يُوافي

#### تعليسق الناظم

۱ \_ بشه:

هاج الهوى رسم بذات ِ الغَضَا مُخلولِق مُستعجم مُحولِكُ أَ

۲ \_ بیته:

أَزْمَانَ َ سَلَّمَى لَا يَسَرَى مثلها الـ مَارَاؤُونَ فِي شَامٍ وَلَا فِيعْرَاقَ ْ ب

## 

أ ــ استشهد به في الاقناع والعقد والـكافي والعيون وشــرح الخزرجية
 والمقتاح والصبان ومحيط الدائرة •

ب - البيت في كامل المبرد جـ١ ص ١٤٥ ، واستشهد به في الاقناع والمقد
 والكافي والمقاح والصبان والعبون وشرح الخزرجية •

پ شعراء الغرى: لكل كاف، وهذا البيت آخر المنشور من المنظومة
 في شعراء الغرى

٣ \_ بته: مهلاً لقد أبلغت َ أسماعي ٤ \_ بته: قد حل َ في تيم ٍ ومخزوم إِنْ تسألي فالمجد' غير البديــــع قوم" إذا صوتتَ يــوم النـــزال ِ قاموا إلى الجرد اللهاميم ألنشر' مسك' والوجـــوه' دَنَا نير'' وأطراف' البنان عَـنَـمْ ۲ \_ بته: قد قلت َ فيه غير َ ما تَعلم ْ يا أيهــا الـزاري على عُمرَ ٧ \_ الوقف بته: ينضحن َ في حافاتـهـَا بـالأبوال° ٨ \_ الكشف بته: يا صاحبَي ْ رحلي أقلا ً عدلي

ج ـ لابي قيس بن الاسلت وانظر المفصليات «٧٥» والمذهبات في الجمهرة ، استشهد به في الاقناع والعيون والكافي والعقد والمفتاح والصبان وفيها جميعا : فقد أبلغت ، وفي شرح الخزرجية : قالت ولم تسمع ٠٠٠

- د \_ تجدهما مع بيت ثالث في محيط الدائرة ٠
- هـ للمرقش من قصيدة تجدها في المفضليات «٥٤» استشهد به في الاقناع والعقد والعيون وشرح الخزرجية والمفتاح والكافي والصبان وفيهاجميعا:
   واطراف الأكف ، وفي المفضليات ومحيط الدائرة : البنان .
- و ــ استشهد به في العقد والمفتاح والعيون ومحيط الدائرة والصبان وورد في اصلاح المنطق ص ٢٣٤ ، وفي الصحاح (زرى) غير منسوب لاحد •
- ز ــ استشهد به في المفتاح والسكافي والصبان وشـــرح العخزرجية ، وفي الاقناع والعقد والعــون : حافاته .
- ح ـ استشهد به في الاقناع والعقد والمفتاح والعيون وشرح الخزرجيـة والكافي والصبان ومحيط الدائرة •

# البحر السريع

وزنه في دائرته :

مستفعلن مستفعلن مفعولات' مرتين

والشَّائع في هذا البحر أربع أعاريض وستة أضرب ، فأبياته ستة ٠

العروض الاولى : « فاعلن » مطوية مكشوفة ، فها ثلاثة اضرب :

**الضرب الاول :** مطوي موقوف « فاعلان » وشاهده :

أزمان سلم مى لا يرى مثلهـَر° راؤن في شامن ولا في عراق°

مستفعلن مستفعلن فاعلن فاعلن فاعلان

العروض « مثلها الر » وزنها « فاعلن » والضّرب « في عراق ْ » وزنه « فاعلان ْ وهذا هو الست الأول من السّريع •

الضرب الثاني : مطوي مكشوف مثلها « فاعلن » وشاهده :

هَاجَ الهَوَى رسم "بذات ِ الغَضَا مُخلُولِق " مستعجم " مُحـولِ "

العروض « ت الغضا » وزنها « فاعلن » والضّرب « محول' » وزنه فاعلن أيضا وهذا هو الست الثكاني من السّريع •

الضرب الثالث: أصلم « فعلن » وشاهده:

قالت ولم تَقْصِد لِقِيلِ الخَنَا مهلاً لقد أبلغت أسمَاعِي

العروض « لــ الخنا » وزنها « فاعلن » والضّرب « ما عي » وزنه « فمّـلن » وهذا هو البت النّـاك من السّريع •

العروض الثانية : مخبولة مكشوفة « فعلن » لها ضربواحد مثلها وشاهده :

أُلنَّتْ مْرْ مسك والوجـــوه ( دَ نَا لَ نِيرٌ وأطراف البِّنَانِ عَنَمْ (١)

 (١) تقدم أنه من قصيدة للمرقش من المفضليات (٥٤) ، وسنذكر أبياتا منها · وهذا الوزن مها يشتبه برابع الكامل الاحد حين تضمر اجزاؤه ، وقد سبقت الاشارة الى ذلك · العروض « هُـ دَنَا » وزنها « فَعَلِن » والضرب « ن ِ عَنَمْ ° » وزنه « فَعَلَن » أيضا • وهذا هو البيت الرّابع من السّريع •

العروض الثالثة : مشطورة موقوفة « مفعولان » وهي الضرب وشاهـده :

يا صَاحِ مَا هَاجَكَ مِن ° رَبْعٍ خَال °(١)

العروض والضّرب « ربع خال ْ » والوزن « مفعولان ْ » وهذا هــو البيت الخامس من السّريع •

العروض الرابعة : مشطورة مكشوفة « مفعـــولن » وهي الضرب وشاهده :

يًا صَاحبِبَي رحلي أَقبِلاً عَذ<sup>°</sup>لبِي

العروض والضّرب « لا عذلي » والوزن « مفعولن » وهذا هو البيت السّادس من السّريع •

هذا هو المشهور من أعاريض السّريع وضروبه ٠

ولهذا البحر شواذ أشار الناظم إلى بعضها :

فمن ذلك أن يأتي للعروض الشّـانية المخبولة المكشــوفة « فعـِلن » ضرب " نان ٍ أصلم « فعـْلن »<sup>۲)</sup> قال الناظم :

وأصلماً يأتبي على قول ندر

والمرء يبليه بلاء السربال كر الليالي واختلاف الاحوال

<sup>(</sup>١) ومثله للعجاج:

كثيرا ما يلتبس خامس الكامل اذا اضمرت اجزاؤه بهذا الوزن ، وقد وقع في هذا الالتباس محققا المفضليات احمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون اذ جعلا من السريع الاصلم الضرب قصيدة الحارث بن حلزة التي اولها :

لمن الله عفون بالحبس آياتها كمهارق الفرس

والقصيدة من خامس الكامل لمجى، بعض اجزائها على « متفاعلن » كما ترى ذلك في الجزء الاول من البيت « لمن الديا » متفاعلن • والقصيدة في المفضليات (٢٥) • وسبقت الاشارة الى ذلك •

ويختلف العروضيّون في هذا الضّرب ، فمنهم من يعتد به فيجعل ضروب السّريع به سبعة كما فعل ابن عبد ربه ، ومنهم من يهمله ويجعل هذه الضروب ستة كما فعل ابن عباد ٠

هـذا وللمرقش الأكبر قصيدة من المفصليات «٥٤» جمع فيهـا بـين الضّربين ، ففيها واحد وعشرون بينا بضرب أصلم من مجموع أبيانهــــا الخمسة والتَّلاثين ، وهذه بعض أباتها :

هل بالدِّيار أن ْ تُنجيبَ صَمَم ْ لو كانَ رسم ْ ناطقاً كَلَّـم ْ الدَّار' قفر'' والر'سُوم' كَـمَـــا ﴿ رَقَشَ فِي ظهر الأديم قَـلَــمْ د يَارِ أَسماءَ التّـــي تَبَلَت " قلبي فعيني مَاؤ ْهَا يَسْجُـم النَّشر' مسك' والو'جوه' دَ رَــا ﴿ نَهِرٌ وَأَطْرَافُ الْبَنَانُ عَلَـــمْ ْ

ويلاحظ هنا أن الجمع بين هذين الضّربين ترتب عليه الجمع بين نوعين من القافية لا يجوز الجمع بينهما ، فالقافية في مثـل « كَلَّم " » و « يسجُم » من المتواتر حيث يفصل بين ساكنيها متحرك واحد ، وفي مثل « الأديم قَلَمْ » و « البنان عَنَمْ » من المتراكب حيث يفصل بـين ساكنمها ثلاث متحركات ، وهذا غريب • ولكنّ ابن رشىق قال(١) بعد ذكر أَلْقَابِ القَوَافِي : « ••• ولا يجتمع نوعان من هذه الأنواع في قصيدة اللَّا في جنس من السَّريع فأ نَّ المتواتر يجتمع فيه مع المتراكب إذا كان الشَّعر مقدًّا كقول المرقش في بيت :

وفي بيت آخر : وأطـــراف الأكــف عنم° قد قلت فيه غير َ ما تُعْلُم (٢)» اهـ

<sup>·</sup> ١٧٢ ص ١٧٢ ·

صدره : يا ايها الزاري على عمر • ولم يرد البيت في قصيدة المرقش كما رواها المفضل الضبى •

وقد أشار المعر<sup>سي(١)</sup> إلى أبيات المرقش فقال : « اِن َ مرقشاً خلط في كلمته فقال :

ماذا علينــا إن غـــزا ملــــك من آل جفنـــة ظـالم" مُـرْعـِم

وهذا خروج عما ذهب اِليه الخليل » •

ومثل أبيــات المرقش في الجمع بين هذين الضّربين مما ترتب عليه الجمع بين المتواتر والمتراكب من أنواع القافية قول الآخر :

آخر ' ما شَيْءِ يَعُولُك َ وال الْقَدْم ْ تَنْسَاه ْ وإِنْ هُو َ جَلَ قَد تَنَحَد تَى الحادِثَات فَلا الجزع ْ مِن ْ شيء ولا أجدد لَ ْ

ذكر هذين البيتين الخالديّان في الأشباء والنّظائر جـ1 ص ١٧٣ ، وقالاً : « هذا الشّمر من العروض الثّانيّة والضّرب الرّابع من السّمريع وبيّة : « النشر مسك ٠٠٠٠ » • هـ •

ووقع في البيت الثّاني : قــد تحدثني الحادثات ••• وهــو تحريف غيرناه إلى ما رأيت ليستقيم الوزن والمعنى •

وللاعشى لامية من تسعة وثلاثين بيتاً على وزن قصيدة المرقش جمع فيها بين الضربين كما فعل المرقتش تماماً قال في أولها :

أقصر ° فكــــل ُ طالبِ سَيَمَل ° إِن ْ لَمْ يَكُن ْ عَلَى الْحَبِيْبِ عَوْل ْ فَهُوَ يَقْمُــول ُ لَمْ وَ لَكُن ْ عَلَى الْحَبِيْبِ عَوْل ْ فَهُوَ يَقْمُــول ُ لَمْوْ وَ مَشُه ْ وَغَزَل ْ جَهْل ٌ طِلاَب ُ الفانياتِ ، وَقَد يَكُون ْ لَهُوْ ْ هَشُه ْ وَغَزَل ْ

والغريب أن قصيدة الأعشى هذه لم تكن موضع اهتمام عند العروضيين.

<sup>(</sup>۱) رسالة الغفران ص ۹۸ ·

كما كانت قصيدة المرقش •

ومن شواذ السّريع أن لا يلتزم علة الكشف في أعاريض القصيدة فيأتي بعضها مكشوفاً وبعضها غير مكشوف ، قال النّاظم :

وقيل فيها الكشف غمير ملتزم فربما بعد وجمهوده انعممدم من ذلك هذه الأبيات :

إِن تسألي فالمجمد غير البديسم قد حسل في تيم ومخسزوم قوم وأذا صوت يوم النّسزال قاموا إلى الجر در اللّهاميسمم من كل محبوك طويسل القرى مثل سنّان الرّمج مشسمهوم

العروض في البيتين الأولين غير مكشوفة « ر' البديم » و «مَ النزال » « فاعلات » بينما تجدها في البيت الأخير قد دخلتها علة الكُشف فصارت إلى فاعلن « ل' القرى » •

ومثل هذا جاء في قصيدة للشاعر العراقي الشيخ علمي الشرقي بعنوان « مداعبة هتلر » وأولها :

هتلر' ، والآن َ يلَـُدُ المـــزاح أشاكر ْ رأسـُك َ هذا النّطـاح ْ ساءل « الأكرين » عن زائر مستعجل ِ كيف َ أتى كيف راح ْ \* \* \*

جاء فيها :

قد احتفلنا بالنَّظام الجــــديد ِ هَــيًّا ودشن ْ حَفلة َ الا فِتتحــاحُ

\* \* \*

وفيها :

لم ينفع ِ الروضَ احمرار ُ الشَّـقيق ِ ولم يخلُّصه ْ بَيَاضُ ْ الأقـــــاحْ ْ

# فصل في زحافه وعلله

الطّيّ (۱٬ والخَبْل (۲٬ مُجَوَّزان فيه وفي قول يُردُ التَّساني والخن (۳ عن عروضه الأولى انتفى وكلُ ضرب يَنْتَمي لها اقتَفَى

\* \* \*

#### تعليق الناظم :

۱ ـ بیته:

قَالَ لها وهـــو بها عالــم" و َيحَك ِ أَمثالُ طريف ٍ قليلْ أ

۲ \_ بینه :

وَ بَلَدِ قَطَعَهُ عَامِدِ " وجَمَل حسره في الطريق " ب

٣ \_ بيت المخبون :

أردْ مِنَ الأمورِ ما ينبَغيي وَمَا تطيقُهُ وَمَا يُستقيم ﴿ جَ

#### تخريج الشواهد :

- أ ــ للحطيثة ، وهو في ديوانه : قلت لها أصبرها ٠٠٠ ، وفي المفتاح :
   طريقي بدل طريف ، واستشهد به في الاقناع والعقد والعيون ومحيط الدائرة وشرح الخزرجة .
- ب ــ استشهد به في الاقناع والمفتـاح ، وفي العيــون وشــرح الخزرجية ومحيط الدائرة : نَحَـرَ م بدل حسره .
- ج ــ استشهد به في الاقناع والعقــد والعيون والمقتاح وشــرح الخزرجية ومحيط الدائرة •

# في زحاف السريع وعلله

الزَّحافات والعلل الَّتي تدخل السَّريع هي : الخبن والطيُّ والحبل •

#### فاما بالنسبة الى حشوه:

فتجوز فيه هذه الزّحافات الثلاثة ، فتصير « مستفعلن » بالخين إلى « مفاعلن » وبالطّيّ إلى « مفتعلن » وبالخيل » إلى « فَعَلَتُنَ ° » • والمستثقل منها هو الخل حتى أنكره بعض العروضيين لذلك قال الناظم : « ••••• وفي قول يرد الثاني » يعني الخبل •

اقرأ هذه الأبيات لعوف بن محلّم الشّيباني ، وهي من أوّل السّريع:

قد أحْوَجت° سَمعـي الىترجمان° وأبدلتنبي بالشَّطاط الحـــــنا وكنت' كالصَّعدة تحـت َ السِّنانْ مُقَرَّبات وَثَنَت من عنان ْ عَنَانةً من غير نسج العَنَان(١)

إنَّ الثَّمانـــينَ \_ وبُلَّغتَهَا \_ وقاربت° منتّی خُطاً لم تکــــن° وَ جَعَلَت ْ بينسى وبسينَ الوَرىَ

تحد الوزن فيها منساباً متسقا على كثرة ما دخله من الخبن والطبيء ولكنك حين تصل الست الأخير تشعر بشيء من الاضطراب والانحراف ذلك أن الخل قد دخل جزأه الأول « وجعلت » فحوله من « مستفعلن » إلى « فعلتن » ومثله للعباس بن الأحنف :

يمنعكُ الصَّبرَ إذا رمتَكُ في ذكر لا مَن خلَّفت بالرافقه (٢٠)

العنانة : السحابة ، والجمع العنان . (1)

الرافقة : بلد متصل البناء بالرقة على ضفة الفرات • (٢)

قد كنتَ عنوصف ِ الهوَى َ ساكتاً فَفَضحتكَ َ الأعــينُ الناطقـــهُ ْ

حيث جاء قوله : « ففضحت ْ » مخبولا على « فعلتن » •

#### وأما بالنسبة الى أعاريضه وضروبه:

فيجوز الخبن في العروض المشطورة بنوعيها : الموقوفة « مفعولان » والمكشوفة « مفعولن » •

فتصير « مفعولان » بالخبن الى « فعولان » كقوله :

قد عرضت سُعدی بقـــول اِفناد ْ(۱)

وتصير « مفعولن » بالخبن إلى « فعولن » كقوله :

يارب ِ إِنْ أخطَــا ْتُ أَو نَسبِت (٢) فأنــــت َ لا تَنْسي َ ولا تَمْــوت ْ

وهذا لا يختلف عن مشطور الرَّجز المقطوع الضرب •

ويمتنع الخبن في العروض الأولى « فاعلن » لئلاً تلتبس بالعروض الثّانية « فعيلن » كما يمتنع في ضروبها الثّلاثة « فاعلان » و « فاعلن » و « فعَّلن » وإلى هذا الأ ِشارة بقول النّاظم :

والخبن في عروضه الأولى انتفى وكل ضـــرب ينتمى لها اقتفى

<sup>(</sup>١) البيت مطلع قصيدة لرؤبة بن العجاج ، ويرويه العروضيون باضافة قول الى افناد ليصلح شاهدا للخبن في العروض كما ترى ، وقـد ضبطه محقق الديوان « وليم بن الورد البروسي » بتنوين « قول » وفي الديوان اروى بدل سعدى •

<sup>(</sup>٢) مستهل قصيدة لرؤبه ٠

## خلاصة أعاريض السريع وضروبه

وزن السّريع في دائرته : مستفعلن مستفعلن مفعولات' مرتين وله أربعة أعاريض وستة أضرب :

العروض الأولى : مطوية مكشوفة « فاعلن » ولها ثلاثة أضرب :

مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلان ۱۰ الفرب الاول مطوی موقوف = = فاعلن ۱۰ الفرب الثانی مطوی مکشوف،مثلها = = فاعلن ۱۰ الفرب الثالث اصلم

العروض الثّانية : مخبولة مكشوفة « فَعَلن » لها ضرب واحد مثلها مستفعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلسن • الفريمغبول مكشوفمثل العروض

العروض الثالثة : مشطورة موقوفة « مفعولانْ » وهي الضرب • مستفعلن مستفعلن مفعولان

العروض الرّابعة مشطورة مكشوفة « مفعولن » وهي الضّرب مستفعلن مستفعلن مفعولن

وبعد فالسّريع بحر متدفق متلاحق المقاطع ، وهو بهذا التّدفق وهذا التّلاحق يكون أقرب إلى طبيعة الخطابة منه إلى الشّعر • والشّائع من أبياته ما كان ضربه على « فاعلن » او « فعّلن » كما في البيت الناني والشّاك لأنّهما أكثر خفة ورقة ، ويأتي بعد ذلك في الشّيوع بيته الأول السّدي ضربه « فاعـلان " » • ويعتبر من النّادر بيته الرّابع حيث تكون عروضه وضربه على « فعلن » •

أمّا مشطوره فهو إلى نغم الرّجز أقرب وبه أشبه لذلك لا تراه في الغالب إلاّ عند الرّجاز أو الشّعراء النّدين يُكثرون من الرّجز ، وكثيرا ما يطلق النّاس اسم الرّجز على هذا النمط من مشطور السّريع •

# نماذج لبحر السريع

البيت الاول: عروض مطوية مكشوفة « فاعلن » وضرب مطوى موقوف « فاعلان »:

#### للمتنبى:

منشورَةً الضَّفرين يومَ القـتال ْ يُعلُّهَا من كلِّ وَأَفِي السِّبَالْ ۗ مستفعلن مستفعلن فاعلان

لا تُحسنُ الو فرة حتَّى تركى على فتـــي معتقــــل صُعَّدَةً مستفعلن مستفعلن فاعلن

## وللأخطل الصّنعر :

ما عشت' لا أطرح' هـَذا الوشـَاحُ ْ الله ما أكثف مذا الحنساح " أحالَني الهم إلى لَيْلُمة ماطرة تعصف فيها الرياح ، أو إنَّه' اشتاق َ لـو َجه الصَّباح ْ البيت الثاني : عروض مطوية مكشوفة « فاعلن » وضرب مثلها ،

يا ليل' قـــد وشـَّحتَـنـى بالأسـَى يا ظلمة : في خَاطري مثلُهـــا كأن هذا اللّبال قد مُلَّب، لصالح جودت من قصيدة يحيِّي بها أبا القاسم الشـّابي في ذكراه : (1) agree \_1

من قصَّة الحصرم والثَّعلَب فَأَعرضُوا عن شعرناً المُطْـرب لوَوْا عَمودَ الشَّعر حتى انحنى وَسَارَ بينَ النَّاس كالأحدَب

قُمْ يا أبا القاسم واسخَر معيي من َ الأُ ولى سُدَّت مَزامير ُهُم ْ

<sup>(</sup>١) مجلة العربي (١١١)

مُهَلُهُلُ الجَرس لَقيط الجَني فَشَطرة" تخلُص في كلْمَــة مستفعسلن مستفعلسن فاعلسن

لم يُنْمَ للعرب ولم يُنْسَب وشطرة" تُمتَط مُ كاللَّو لَـــب مستفعيلن مستفعلن فاعلن

ومثله لعمر أبى ريشة :

منه' أغَانبي أمَل مُز ْمــــع أ'صغىي وهذا الليل' يُصغي معي صوت "يُناديني ، وفي مسمعي من أين ؟ لا أدري ، ولكنتني

البيت الثالث : عروض مطوية مكشوفة « فاعلن » وضرب أصلم « فعلن » للشريف الرضى :

غُنْزَ يَلَّا مُراًّ عَلَى الركـــب وَعَادَ بالقلـب الى السِّرب لعب الصباً بالغصن الرسطب مستفعلن مستفعلين فعثلين

هل ناشد" لي بعقيق الحمي أَ فُلُتَ مِن قانصه غرامةً منعتَّم يعطــف' منــه' الصَّبا مستفعلن مستفعلن فاعلن

البيت الرابع : عروض مخبولة مكشوفة « فعلن » وضرب مثلها : لابن عبد ربّه والبيت الأخير للمرقيّش:

شمسٌ تجلُّت ْ تحتَ ثوب ظُلْمَ ْ سَقَيمة ْ الطَّرف بغسير سَقَمْ ْ طوف النَّصار كي حول َ بيت صَنم نير" وأطـراف الأكف عَنَم " مستفعلن مستفعلن فعلن

ضاقت على الأرض مُذ صَر مَت من حَبْدي فَمَا فيها مكان فَسَد مُ شمس وأقمار " يَطْوف للهَ للهَا « أُلنشر ' مسك ' والو ْجو ْه ْ دَ نَـا مستفعلن مستفعلن فعلن

البیت الخامس : مشطور عروضه ضربه « مفعولان » قال رؤبة بن العجاج :

هَاجَكَ مِنْ أروى كرسُ الأسسقام ومنزل بال كخط الأقسلام والدَّهر يَهُوي بالفستى في أسوام إلى تَفَضِّي أجسل أو المرام ومن عَنَاء المراء طول التهيّام مستفعل معتفعل معتفعل معتفعل معتفعل معتفعل التهيّام

البیت السادس : مشطور عروضه ضربه « مفعولن »

قال رؤية من قصيدة يمدح بها نصر بن سيار :
يا نصر أدركني بغيث ينجدي
يكر حكض آنار السنين الجر دو
إن " بل ارضي لم ينصبني وحدي
والخير يأتي منك قبل الكد المكدي
سهلا إذا أكدى البخيل المكدي

فصل في أعاريض المنسرح وضروبه ألضرب' والعروض' يُطَوَى'') ، و تَصَحِ وَقَد يَجِي مُنْقَطِعاً'') في المسسرح' والوَقْسف''' فيهما إذا ما يننهك' كالكشف (أ) ما يننهك من بينتهسما منشترك' \* \* \* \*

تعليق الناظم

۱ ـ بيسه :

إنَّ ابنَ زيدٍ لا زَال مُستعملاً للخيرِ يُفشي في مصرِ و العُرفا أ

۲ \_ بیته :

ذَاكَ وَقَدَ أَذَعَرَ الوُحُوشَ بِصَلَّ حَتِ الْخَدَّ رَحَبِ لِبَانَهُ مُجْفِر بِ
وَقُولُ أَبِي الطّبِ : أَزَائِرُ ۚ يَا خَيَالُ أَمْ عَائِد ْ 
وَقُولُ اللَّخِوِ :

ما هيَّجَ الشوقَ مِن مُطوَّقَـةً باتَتْ عَلَى بَانَةً تُغَنِّينا د

٣ ـ بيتـه: صبراً بنّبي عبـد الدّار ْ هـ

ع \_ بیته: ویلم م سَعد سَعداً و

## تخريج الشنواهد :

# البعر المنسرح

وزنه في دائرته :

مستفعلن مفعولات' مستفعلن مرتين

والشَّائع في هذا البحر ثلاث أعاريض ، وثلاثة أضرب ، فأبياته ثلاثة •

العروض الاولى : « مستفعلن » صحيحة ٠ لها ضرب واحد مطوي « مفتعلن » ، وشاهده :

إنَّ ابْنَ زيد لِلا زَالَ مُستعملاً لِلْخَيْرِ يُفْشِي فِي مصرِ وِ العرفا تقطعه :

انن بن زيد دن لازال مستعملن للخيريف شي في مصر ه لعرف ا مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعدولات مفتعلن

تحریف و تجدها أیضا فی الاشباه والنظائر للخالدیین ج۲ ص ۱٦٠ ٠
 استشهد به فی الاقناع والمقاح والعیون ٠

ج \_ وعجزه : ام عند مولاك أنني راقد • وهو مستهل قصيدة في مدح عضد الدولة •

د ـ في العيون والصبان ومحيط الدائرة : قامت ، بدل : باتت •

ه \_ البيت لهند بنت عتبة من أبيات قالتها يوم أحد ، ويروى : ويها ، بدل : صبرا وتجدها في سيرة ابن هشاء ج٢ ص ٢٨ تحقيق الاستاذ السقا ورفاقه وقد اعتبروها من الرجز • استشهد به في الاقناع والمقد والمفتاح والكافي والعيون وشرح الخزرجية والصبان ومحيط الدائرة والعمدة ج١ ص ١٨٤ •

و ـ من أبيات لأم سعد بن معاذ ، وانظر السيرة تحقيق الاستاذ السقا ورفاقه وقد اعتبروها من الرجز ، استشهد به في الاقناع والعقد والعمدة جـ١ ص ١٨٤ والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية والكافي والصبان ومحيط الدائرة ،

العروض « مستعملاً » وزنها « مستفعلن » والضّمرب « هـِ العُـرفا » وزنه « مفتعلن » وهذا هو البيت الأول من المنسرح •

العروض الثانية « مفعولان » منهوكة موقوفة ، وهي الضرب وشاهده :

# صَبْراً بَنبِي عَبْدِ الدّارْ

عروضه وضربه « د ٍ سعداً » والوزن « مفعولن » • وهذا هو البيت الثاني من المنسرح •

العروض الثالثة « مفعولن » منهوكة مكشموفة وهي الضمرب وشاهده :

# و َيْكُم ِّ سَعْد سَعْد ا

عروضه وضربه « د ٍ سعدا » والوزن « مفعولن » • وهذا هو البيت التّالث من المسرح •

هذا هو المشهور من أعاريض المنسرح وضروبه •

وقال ابن عباد في الأقناع : « وقد و ُجد في الشَّمر القديم والمحدث ضرب آخر « مفعولن ، ففي الشَّمر القديم ما أنشده أبو حنيفة الدَّينوري في كتاب النبات وهو مثل البيت الأول<sup>(١)</sup> :

ذاكَ وَقَدَّ أَذْعَرَ الوُحوشَ بِصِلاً ـــتِ الخَدَّ رحْبِ لِبَانَهُ مُجفَرَّ وفى الحديث :

اللهُ ' بيني وبــــينَ مَو ْلاَــــى أبدت ْ لـى َ الصَّدَّ والملالات (٢)».

(٢) مستهل قصيدة لابي العتاهية في مدح الرشيد ٠

<sup>(</sup>١) تقدم ان البيت من قصيدة لعبد الغفار الخزاعي وانها في ذيل الامالي ص ١٩١ وفيه : « انسد ابو عبيدة لعبد الغفار الخزاعي هذه الابيات وذكر أن عروضها لا تخرج » • ووردت الابيات ايضا في الاسسباه والنظائر للخالدين ج ٢ ص ١٦٠ ، وقالا : « ذكر ابن قتيبة ان هذا الشعر لا يخرج من العروض ولا ندري على ما يترك هذا القول مع صحة هذا الشعر في الذوق وسلوكه في السمع •

وقال الصّبان : « وهذا الضّرب لم يدكره الخليل لكن حكاه غيره واستحسنه المحدثون وأكثروا منه » • وإلى هذا كانت إشارة النّاظم بقوله :
••• ••• وقد يجيء منقطعا في المنسرح » حيث يحوّل الضرب « مستفعلن » بالقطع إلى « مفعولن » وحينتذ يلزم الرّدف أو التّأسيس على ما سيّاتي في الخاتمسة •

وقد أكثر الشعراء العباسيون بخاصة من النظم في هذا الفسرب المقطوع من المسرح ، وزعم صاحب « موسيقى الشعر » ص ۹۷ : أن ما جاء من ذلك في الشعر العباسي قليل ، وهذا الزعم غريب ، وأغرب منه أن يذكر أبياتاً لأبي العتاهية يزعم أنها من المسرح وهي ليست منه في قليل أو كثير ، فيقول ص ۹۸ : وقد جاء أبو العتاهية ، وهو من الرعلى قواعد العروضين بنوع من المسرح ينتهي كل أشطره بوزن « فعالن » بدلا من « مستعلن » كقوله في قطعة عدتها ۱۵ بيتا :

الله أعلى يسمداً وأكبر والحق فيما قَضَى وقَدَر والحق الله أعلى يسمداً وأكبر وليس للنّمر مَا تَخَيَّر هُ هَوَّن عليك الأُمنُورَ واعلم أَن لَهَا مَسُورِ دَا ومصدر واصبر إذا ما بنيت يومساً فان ما قد سلّمت أكثر ا

وهذا النّوع في وزن المنسـرح جاء بــه المتأخرون من الشـَــعراء في النّادر من الاحيان » • اهـ •

وهذا القول محض وهم من قائله فهـذه الأبيات من مخلع البسـيط ولا تمت إلى المسرح بصلة كما يعرف ذلك من له أقل إلمام بالعروض ، فوزنها : « مستفعلن فاعلن فعولن » • ودونك تقطيع الاول من أبياتها :

أَللاَهُ ۚ أَعُ لَمُ يَدَنَ ۚ وَأَكِر ۚ وَالحَقَقِ ۚ فِيهِ مَا قَضَى وَقَدْ دَرَ ۗ . تَعْمَلُ فَأَعِلَ مِنْ فَهِمَا مِنْ مِنْهَا مِنْ أَعَالَمُ مِنْ أَعَالَمُ مِنْ أَعَالَمُ مِنْ أَعَالَمُ مِنْ

مستفعلن فاعلمين فعولمين مستفعلن فاعلمين فعولمين

على أن كل قصيدة من مخلع البسيط يمكن أن تخرج على هدذا المسرح المزعوم ، فلماذا وقع الاختيار على قصيدة لابي العتاهية بالذات ؟ أظن السبب في ذلك ما شاع عن هذا الشاعر من تمرد على العروض وشيء آخر في المسرح ينبغي أن " نعرض له، ذلك أن بعض العروضيين زعم أن عروض الوافي منه لم تستعمل إلا مطوية وأن بيت الشاهد : « إن ابن زيد لا زال مستعملا ١٠٠٠ ، مصنوع و وليس يهمنا أن يكون هذا البيت مصنوعا أو غير مصنوع فأن أكثر شواهد العروض قد وضعها الخليل أو غيره للتمثيل وبيان القاعدة ، ولكن هل صحيح أن عروض المسلم المسرح هذه لم تستعمل إلا مطوية ؟ بالرغم من أن المتبع لا يكاد يجد قصيدة من المنسرح بنيت " جميع أبياتها أو أكثرها على العروض السالمة مستفعلن ، ، فأ نه لا يعدم أن يجد بضعة أبيات في هذه القصيدة أو تلك بعروض سالمة ، هذه قصيدة لابن قيس الرقيات في مدح عبد العزيز بن مروان من خمسة وعشرين بيتا جاء فيها قوله :

أَثْنَ عَلَى الطَّيْبِ ابنِ لِلمَى إذا أَنْنِتَ فَي دَيْنِهِ وَفَي حَسبِهُ (١) بعروض سالمَة « لَهِلَى إذا » « مستفعلن » •

وله من قصيدة أخرى في مدحه أيضًا جاء فيها هذا البيت :

والجَابِر'و كسرَ مَن ْ أراد'وا ، وما الــكسر' الَّذي أوهَـنوا بِـمُـلتَـثُـِمِ بعروض سالمة « رادوا وما الــ » « مستفعلن » •

<sup>(</sup>۱) ام عبدالعزیز لیلی بنت زبان بن الاصبع ، وکان عبدالعزیز یقول :لا اعطی شاعرا شبینا حتی پذکرها فی مدحی :

وله أخرى أولها:

ياً سَنَدَ الظاعنين مِن ْ أحد حُيْيَت َ من مَسْرَل ومن سَنَد

حاء فسها :

قتلت نفساً بغيير نفس وكم تكتل ولم تستقد ولم تُقييد حتَّى متى تُنجزين وعدي فقـــد طَالَ وْقُوفَى لوعد ك النكــــد

تركتني وَ اقفاً على الشُّك لـــم أصدر بيأس منكُــم ولم أر د

وهذه الأبيات الثلاثة كلها بعروض سالمة « مستفعلن »

وفي قصيدة الراعي النّـميري التي أولها(١) :

أطلُب مَا يطلُب الكريم من الـ حرزق لنفسي فأ جمل الطُّلَبَ جاء هذا الست :

مشل الحمار الموقع السوء ، لا يُحسنُ شيئًا إلا اذا ضُر بــــا بعروض سالمة ايضا « ع السوء لا » مستفعلن •

وهذه أربعة أبيات لابن أبي ربيعة البيتان الاولان منها بعروض سالمة :

إنَّك لا تُعرفين مَا الهم وال علم ولا تعلم ين ما الأرق ا

أنا الذي لا تنــــام عَيني ولا تَرقاً د موعى مَاداًم بي رَ مَق ُ أُ حُرْ مَ منكُم "بما أقول وقد نال به العاشقُون مَن عشقُوا صرت كأنبي ذُ بالة " نُصبَـت " تُضيء للناس وَهُميَ تحتـر ق ْ

<sup>(</sup>١) في حماسة ابي تمام انها للحكم بن عبدل

# في زحافه وعلله

للخبن (۱) والطّيّ ت<sup>(۲)</sup> به مُعاقبَه "لَهَا على عروضهِ مُو اَظَبَه " والخبل (<sup>(۳)</sup> فيماً كانَ منها\* وَ اَفي في الضّربِ والعروضِ لا يُوافي والطّيّ في المنهوكِ منهماً يُردَ " والخبن (<sup>(ا)</sup>فيه جائيز "أنَّى وَ رَدْ

تعليق الناظم

١ \_ بت المخون :

منازل" عَفَاهن بدي الأرا

كِ كُلُ وابَــُل مُسْبِل هَطِـل أَ

۲ \_ بیت المطوی :

ان ً ســــميراً أرى عشـــيرنَهُ ُ

قد حَد بِـُــوا دُونَهُ وقد انفِوا ب

٣ ـ بيت المخبول :

وَ بَلَد مُتَسَابِه سَــمتُهُ

تخريج الشسواهد

أ \_ اسشهد به في الاقناع والمفتـاح والعيون وشــرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وفي الاقناع واكف بدل وابل ، وعند تقطيعه ذكر « وابل » بدل واكف •

ب مطلع قصيدة لمالك بن عجلان ، وهي من منتقات أبي زيد في جمهرته،
 استشهد به في العقد والمقتاح والعيون وشسرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وفي الاقناع : قد جدبوا بالجيم .

<sup>\*</sup> كذا في الاصل ، ولعل صوابه « منه » •

## فى زحا فالمنسرح وعلله

الزّ حافات والعلل الّـتي تدخل المسبرح هي : الخبن والطّـي َ والخبل • فاما بالنسبة الى حشوه :

فتجوز فيه هذه الزّحافات الشّلانة ، فتصير « مستفعلن » بالخبن إلى « مفاعلن » وبالطّيّ إلى « مفعلن » وبالخبل إلى « فَعللَتُن » وتصمير « مفعولاتُ » بالخبن إلى « مفاعيلُ » وبالطّيّ إلى « فَاعلاتُ » وبالخبل إلى « فَعلاتُ » ٠

إقرأً هذين البيتين لمهياد :

رَ احْواْ بَقلبي وَغَادَرُ وَا جَسداً أَعدى بِلاه ربع الهوى فَبَليي وقفت فيه ، ولا نَرَى عَجَبًا كَطَلَل واقيف على طلَسل

تجد فيهما : الخبن والطّيّ والخبل ، ونوضح ذلك بتقطيعهما :

| مقبوض   |           |         | مقبوض          | مقبوض   |         |
|---------|-----------|---------|----------------|---------|---------|
| وىفبلى  | ھور بعل ھ | اعدىبلا | روجسدن         | بىوغاد  | داحوبقل |
| مفتعلن  | مفعولات   | مستفعلن | مفتعلن         | فاعلات  | مسفتعلن |
|         |           |         |                |         |         |
| مقبوض   | مقبوض     | مخبول   | مقبوض          | دقبوض   | مخبون   |
| ئي طللي | واقفنع    | كطللن   | رى <b>عجبن</b> | هى ولات | وقفت فی |
| مفتعلن  | فاعلات    | فعلتن   | مفتعلن         | فاعلات  | مفاعلين |
|         |           |         |                |         |         |

ج \_ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون وشمرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وهو في العقد : «في بلد معروفة سمته قطعة عابر على جمل» ولا يصلح شاهداً للخبل بهذا النص ، فهو محرف .

د ـ استشهد به في المفتاح ، وهو في الاقناع والعيون وشــرح الخزرجية
 ومحـط الدائرة : « لما التقوا بسولاف ، •

هـ ــ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيــون وشــرح الخزرجية ، وفي محيط الدائرة « ما بالديار انس » •

#### وأما بالنسبة الى أعاريضه وضروبه:

فيجوز في عروضه الأولى « مستفعلن » الخبن وهو قليل فنصير به إلى « مفاعلن » • أو الطّنيّ وهو كثير فنصير به إلى « مفاعلن » • وبين خبنها وطيّها معاقبة ، فلا يجتمعان فيها ، فلا تصير بهما « فَعَلَنَنْ " » لأن قبلها تاء مفعولات المتحركة فيجتمع حينتُذ خمسة متحركات وهو أمر غير جائز في الشّعر ، وهذا معنى قول النّاظم :

للخبن والطيُّ به معاقبـــه لها على عروضـــه مواظبه

ويمتنع الخبن في ضربه الأول « مفعلن » لأنّه \_ كما علمت \_ واجب الطّيّ فأ ذا خبن اجتمع الخبن والطّيّ \_ وذلك هو الخبل \_ فيصير الضرب إلى « فَعَلَمْنُنْ » وقبله تاء مفعولات المتحركة فتتوالى خمسة متحركات ، لذلك قال النّاظم :

والخبل فيما كان منــه وافي في الضربوالعروض لايوافي

وذكر العروض هنا لا ضرورة له إذ تقدم في البيت السّابق أنّ الخبن والطّيّ يتعاقبان على هذه العروض ٬ وتعاقبهما معناه امتناع الخبل •

ويمتنع الطّيّ في العروض المنهوكة ــ وإن شئت فقــل الفّـــرب المنهوك ، مواء كانت موقوفة « مفعولان » ويجوز فيها الخن ، فتصير « مفعولان » به إلى فعولان كقوله :

لَمَّا التَقوا بسُولاف

وتصير « مفعولن » به إلى « فعولن » كقوله :

هل بالديكار أ'نس'

وعليه أبيات الحاجري هذه :

مَن ْ لَــدم القتيــل من طرفيك الكحيل ِ ويلاه ْ طُلُ مَــد ْرَا من خدك الأســـيل لــولاكِ ما برانيي معذلة المـَـــذولِ
يــا جنّتي و ناري ومحنتي وســـولوِ
ومثله لصفي الدّين الحلي:
إن غبت عن عياني يا غايــة الأماني
فالفكر في ضميري والذّكر في لسـاني
ومثله لمسلم بن الوليد ، وقال مؤلفو « المنتخب » إنها من وزن مولد !!
يَا أَينُهــا المَعْمُود فد شَفَّك الصــد ود في فأنت مُسْتَهـَــام حالفك الســه ود في الفــؤاد نار كلس لها خمــود

## خلاصة المنسرح

وزنه في دائرته :

مستفعلن مفعولات' مستفعلن مرتين

وله ثلاث أعاريض وثلاثة أضرب •

العروض الأولى صحيحة لها ضرب واحد مطوي :

مستفعلن مفعولات' مستفعلن مستفعلن مفعولات' مفتعلن • الضربواجبالطي العروض الثنانية منهوكة موقوفة وهي الضّيرب:

مستفعلن مفعولان° ضربه عروضه منهوك موقوف

العروض الثالثة منهوكة مكشوفة وهي الضرب

مستفعلن مفعولن ضربه عروضه منهوك مكشوف

وبعد ففي المنسرح ليونة ورقة حتى صوره بعض الباحثين بصورة الرَّاقص المتكسر أو المغنى المخنث<sup>(١)</sup> ، وهو مع ليونته ورقته ــ من البحور الصُّعبة العسرة ، ولا تناقض في ذلك ، فأنَّ السُّم في صعوبته انَّما يكمن وراء هذه اللونة التي قربته من النثر حتى للخلل لسامعه أو منشده أنَّه بحر مضطرب بعض الاضطراب، ولعل هذا هو الستب في عزوف الشعراء المعاصرين عن الاكثار من النظم فيه ٠

# نماذج من المنسرح

البيت الاول: عروض سالمة ، كثيرا ما يدخلها الطي ، وضرب مطوي •

قال عمر بن أبي ربيعة :

لَتُنفُسد نَ الطُّوافَ في عمر ثم اغمز یے یا أ'خت' فی خفر ثم اسبطر َّت ْ نَسْعَى على أثر ي من يُسْقُ بعدَ المنام ريقتَهَا يُسْمَقُ بمسك وبارد خُصر مستفعلن مفعسولات مفتعلن

قالت الترب لها تُحد مُنهَا قُومي تَصَدَّي ْ له ْ لعرفَنا قالت لها قد غمز تُــه فــأبّـي مستفعلن مفعولات مستفعلن ومن هذا الضرب قصدة الأعشى المشهورة :

واِن في السفر اِذ مضَو ْا مُهَلا إن محملك وإن مرتحملا

ومن البيت الأول أيضا حين يكون ضربه مقطوعاً قول البحتري :

يَهُونُ فيهما عليمك تعذيبي شُـو ْق' محب ونأي' محبُـــوب مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مفعولن

كم من حنين إليك مجلـــوب وأنت في شَحْط نيَّة قُنْدُ'ف شَــَتّـان حفل الدّموع بينه ُمــَـــا

<sup>(</sup>١) الدكتور عبدالله الطب في كتابه « المرشد الى فهم اشعرار العرب وصناعتها » جـ ۱ ص ۱۸۸ ·

البيت الثانى: منهوك موقوف عروضه ضربه « مفعولان »

قالت هند:

وَ يَها بَني عبد الدّار ° ويها حماة الأدبار ° ض باً بكيل بَتَياد° مستفعلن مفعر لان°

ومثله ما نظمه ابن عد ربه :

أقصرت' بعسض الاقصار "عن شادن نائبي السدار"

صَبَّر َنسي لَمَا سَاد ° وله أكسن الصَّبَاد ° وقسال ليسي باستعبار « صبراً بني عسد الدار »

البيت الثالث : منهوك مكشوف ، عروضه ضربه « مفعولن »

وَيُسِل امِّ سَعْد سَعْدا صرامسة وجسدا وسيؤددا ومَجْسدا وَفَارسياً مُعَسداً سد بسه مسسد المست المست المست

مستفعلين مفعولين

ومثله لابن عد ربه:

عاضت " بوصل صَداً تُريد فَتُلْم عَمُداً لمَّا رأتنـــي فَــر دُا أبكي وألَقْي جَهــدا قالـــت وأبــدت رَداً «ويَهُم سَعَد سَعَداً»

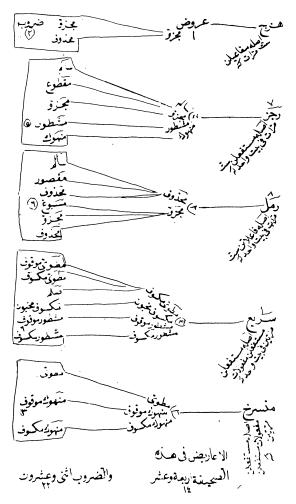

# فصل في أعاريض الخفيف وضروبه

إنْ صَسَحَ في عَرْ وضه الخفيان ' فضربه سَالم"(۱) أوْ محد فروف(۲) والحد ف (۳) يأتي فيهما ، ور بُمَا قبِل : مَع الحذف إلى انقطع (۱) اسْتَمَى والجزوء مع صحّة هذين قبيال (۱) وجاء مخبونا(۱) به القصر نقيل وربَّما قيال : يَجِيء القصر (۱۷)

\* \* \*

فيهاً وفيه وأهواً أمـــر" نكــر'

#### تعليق الناظم

۱ ـ بته:

حلَّ أهلي ما بـينَ درنا فباد ُو لَـى ، وحلت ْ علوية ' بالسخالِ أ

۲ ـ بته :

. ليت شعري هل ثم هل آتينهـُم ْ أم يحولن ْ من دون ذاك الردى ب

٣ \_ بيته:

اِنْ قدرنا يوما على عامــــر ننتصف ْ منه أو ندعه ْ لكُم ْ ج

٤ \_ بيته :

ه \_ بته: أمُّ عمرو في أمر نــَا لیت شیسیعری ماذا ترکی ۲ ـ بته: كل' خطب إن° لم تكــــو 'نُوا غَضْتُهُ يُسيرُ' 9 ٧ - عتب ما للخيسال حبريسي ومالي j

## تخريج الشسسواهد

- أ \_ للاعشى ميمون بن قيس ، استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيـــون وشرح الخزرجية والكافي والصان ومحيط الدائرة ، وفي العقد : حل اهلي بطن الغميس ٠٠٠ وكذلك في رواية أبي زيد ، وفي شرح الزوزني: وسط الغمس ٠
- ب ــ نسبه في الارشاد الشافي للكمت وفي الهاشميات : • من دون ذاك حمامي والست من شواهد النحو وهو الشاهد ٥٥٨ من شواهد المغني وانظر شرحها للسبوطي ، واستشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجة والكافى والصان ومحيط الدائرة •
- ج ـ استشهد به في الكافي والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية والصبان ومحيط الدائرة وفي العقد والأفناع : نمتثل بدل ننتصف •
  - د ـ لم أعثر علمهما •
- ه ــ استشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والعيــون وشــرح الخزرجية والكافي والصان ومحبط الدائرة •
- و \_ اسشهد به في العقد والاقناع والمفتاح والكافي والصبان ومحيط الدائرة وفي العبون : اذ لم تكونوا ، وفي شرح الخزرجية : ما لم تكونوا •
  - ز ـ لابي العتاهية ، استشهد به في العبون •

## البحر الخفيف

وزنه في دائرته :

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين

والشائع في هذا البحر ثلاث أعاريض وخمسة أضرب ، فأبياته خمسة.

العروض الاولى « فاعلاتن » صحيحة ، لها ضربان ٠

الضرب الاول صحيح مثلها « فاعلاتن » وشاهده :

حَلَّ أَهْلَمِي مَا بَيْنَ دَرَبَا فِادْ وا لَى َ، وَحَلَّتُ عُلُويَّةٌ بِالسَّخَالِ تقطيعة :

حلل اهلی ما بین در نافبادو لی وحللت علویتین سسخالی فاعلاتین مستفعلین فاعلاتین مستفعلین فاعلاتین

العروض « نا فبادو » وزنها « فاعلاتن » والضّرب « بالسّـخال » وزنه « فاعلاتن » أيضا ، وهذا هو البيت الأول من الخفيف .

الضرب الثاني محذوف « فاعلن » وشاهده

ليتَ شيعري همَل ثُمَّ هلُ آتينهُم أو يحولَن مِنْ دُونِ ذاك الرَّدى » فالعروض « آتينْهُمْ » وزنها « فاعلاتن » والضّرب « ك الرّدى »

وزنه « فاعلن » وهذا هو الست الثّاني من الخفف •

العروض الثانية محذوفة « فاعلن » لها ضرب واحد محذوف مثلها « فاعلن » وشاهده :

إِنْ قَدَرَ ْنَا يَوْمَا على عامـــر نَمتَثـلِ مِنهُ أَو نَدَعَهُ لَكُمْ ْ

فالعروض « عامر » وزنها « فاعلن » والضّرب « هُو لَكُمْ ° » وزنه « فاعلن » أيضًا ، وهذا هو البيت الثالث من الحفيف •

العروض الثالثة مجزوءة صحيحة « مستفعلن » لها ضربان :

الضرب الاول مجزوء صحيح مثلها « مستفعلن » وشاهده :

ليت َ شِعْر ِي مَاذَا تَر َى اللهِ عَمْر و فِي أَمْر نَسَا

العروض « ماذا ترى » وزنها « مستفعلن » والضّرب « في أمرنا » وزنه « مستفعلن » أيضا ، وهذا هو البيت الرابع من الخفيف •

الضرب الثاني مجزوء مخبون مقصور « فعولن » وشاهده :

كُلُ خَطْبِ إِن لَم تَكُنُو نُـوا غَضِبْتُم يُسِـيرُ

فالعروض « إن لم تكو » وزنها « مستفعلن » والضّرب « يسـيرُ » وزنه « فعولن » • وهذا هو البيت الخامس من الخفيف •

وإلى العروض الثَّانية وضربيها أشار النَّاظم بقوله :

والجَزُءُ مع صحة هذين قُبل وجاء مخسونا به القصر نُقل

هذا هو المشهور من أعاريض الخفيف وضــروبه ولهــذه الأعاريض والضّـروب شواذ أشار النّـاظم إلى بعضها :

١ من ذلك أن يجيء للعروض المحذوفة ضـرب محذوف مقطـوع
 « فَعْـلُنْ » قال الناظم :

• • • • • • • وربّما قبل مع الحذف إلى القطع التمتى وقد ذكر شاهد ذلك قول الشاعر :

 ۲ ـ ومن ذلك أن يجيء مجــزوء الخفيف بعروض وضــرب مقصورين فكون على :

وربما قيـــل يجيء القصر فيها وفيه وهو أمـــر نكـــر فأ ذا دخلهما الخبن صارا على :

فاعلاتين فعولين فاعلاتين فعولين ولابن المعنز قصيدة عدتها خمسة وعشرون بيتا من هذا النّمط قال : طَالَ وجُسِيدِي وَدَامَا وفَنَيْسِيتُ سَيَقاما أَكُلَ اللّبَحِيمَ منتِّي وأذابَ العِظَيَامَسِيا ومناها :

قُلْ لِمَنْ نَامَ عَنِّسِي صِفْ لعِيْسِي الْمُنَامَا ما يَضْسِر ُ خَلَيْسَا لَسُو شَفَسَى مُستَهَاماً مفسرداً بضناه ُ يَحسَب ُ اللَّيل عَامَا

هذا وإن بدا لك أن تخرّج هذه الأبيات وأمثالها على « الممتد » ذلك البحر المهمل معكوس المديد \_ إن بدا لك ذلك نهو ممكن ويكون تقطيعها على النّحو الآتي :

طال وجـ ــدي ودامـا و َفنيــــ ــت سـقامـا فاعلاتـــن فعـــــــلاتن

ولعل مؤلاء الشعراء فكروا في هذا حين نظموا هـذه الأبيات ولم يفكروا في الخفيف المجزوء ٠

## فى زحافه وعلله

تَعَاقَبَا بحَشُوه مُطَّرَدًا والشكل كالكف بما يُعر أي من ضربه ممتنع أن يطراً والطِّيُّ فيه مطلقاً لا حَظَّ لَه ° وجوز التَشعيث (٣) في الأولَامن ضروبه وكان بالردف (١) قَمن ، وِمُلْكُ عُرُ وَضُهُ ۚ الْمُصَرِّعَهُ ۚ وَالْحَنُّ فَيِمَا شُعَيِّنَ امْنَعَ مُوقَّعَهُ ۗ

أو تُنجن يُستكثر حين يبدو أ

بھوی ؑ لم یز'ل ولم یتغییرہ

اِذ أَتَى راكب ٌ على جمله ° ج

متقادم" مجد'هم ْ أخيــــــــــار' د

الكف<sup>ير(١)</sup>والخين<sup>(٢)'</sup> إذا ما و َر َدا وَ مَا سـواهُ جَائزٌ ۚ أَن ۚ يدخُلُه

### تعليق الناظم

١ \_ بت المكفوف:

يا عُـمير' ما تُـظهر من هـــواكـَــ

٢ \_ بت المخون :

وفؤادي كعهبده بسليمي

وبت المحذوف المخبون:

بينما هــــن ً بالأراك معــــاً

٣ \_ بت المشكول المشعث: 

تَقطعُ الْأَمْعَـزَ المكوكب وخداً بنواج سريعة الايغال

## تخريج الشسواهد:

أ \_ استشهد به في الاقناع والمفتاح والعيون ، وفي محيط الدائرة : مــا تكنّ بدل ما تحن وفي العقد :

واقل ما يظهر من هواكا ونحن نستكثر حين يبدو

ب \_ استشهد به فيالعقد والمفتاح، وفي شرح الخزرجية : لسليمي، وفيها =

400

# في زحاف الخفيف وعلله

الزّحافات والعلل الّتي تدخل الخفيف هي : الخبن والكف والشكل. • فأما بالنسبة الى حشوه

فتجوز فيه الزّحافات الدّلانة فتصير « فاعلاتن » بالخبن « فعلاتن » وبالكف « فاعلات » و بالكف « فعلات » •

وتصير « مستفعلن » بالخبن إلى « مفاعلن » وبالكفّ « مستفعل ُ ». وبالشكل الى « مفاعل » •

وتجري هذه الزّحافات في الخفيف وفق قاعدة المعاقبة ، فأ ذا دخل. الخبن جزءاً منه سلم الجزء الذي قبله من الكف وإذا دخله الكفّ سلم ما بعده من الخبن ، فأ ذا دخله الخبن والكف معاً \_ الشكل \_ سلم ما قبله من الكف وما بعده من الخبن ، وهكذا تجري المعاقبة هنا بأنواعها الثكلانة : الصدر والعجز والطرفين ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في « أنواع المعاقبة » فارجع إليه .

#### أما بالنسبة الى أعاريضه وضروبه:

فيمتنع الكف في « فاعلاتن » و « مستفعلن » الواقعتين ضربا واللتين

بينما نحن في العقيق معـا اذ أتى راكـبا على جمله

والبيت لجميل بثينة من قصيدة أولها : رسم دار وقفت في طلله •

د ــ استشهد به في الاقناع والعقد والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية •

هـ ــ من معلقة الاعشى ، وانظر جمهرة اشعار العرب لابي زيد ، وشرح الزوزني •

وفي الاقناع والعيون ومحيط الدائرة: لم يحل بدل لم يزل .

ج ـ استشهد به في الاقناع والمفتـاح وشـــرح الخزرجية ، وفي محيط. الدائرة :

عبّر عنهما النّاظم بـ « ما يُعَرّى » كما في البيت الأول والرّابع وذلك تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة ، وللسبب نفسه يمتنع فيهما الشنكل لأنّ الشكل خبن وكف •

ويجوز الخبن في « فاعلاتن » و « مستفعلن » و « فاعلن » سواء وقعت عروضاً أم ضربا فتصير بالخبن « فعلاتن » و « مفاعلن » و « فعلن » ٠

ويمتنع الطّيّ في « مستفعلن » عروضا كانت أم ضرباً أم حشواً لأنها هنا ذات وتد مفروق لا يدخله الزّحاف • ويجوز التّشعيث في « فاعلاتن » إذا وقمت ضرباً كما في البيت الأول فتصير « فالاتن » أو « فاعاتن » وتحوّل إلى « مفعولن » كما في قول أبى الطّيّب :

مَن ْ أَطَاقَ السِّمَاسَ شيءٍ غِلاباً واغتصاباً لـم يَكْتَمِسْهُ سُؤَالاً كَلُ غَادٍ لِحَاجةٍ يَتَمَنَّسِي

فضرب البيت الثاني « رئبالا » مشعّت على وزن « مفعولن » بينما جاء ضرب البيت الأول خلواً من التّشعيث « هـ سؤالا » على وزن « فعلاتن » •

ومثله للشَّاعر العراقي الشَّيخ على الشَّـرقي ، والتَّشعيث في البيِّت الأول :

إِنَّ هَذَا الوَحِيدَ أُوحَشِهُ اللب للهِ فأيسنَ الغِنَاءُ يا وَلاَّدَ، حَدَّيهِ عَلَى الوسادَة بالشَو ق فِياحَبَّذا حَدَيثُ الوسادَهُ وانشُري في حَدِيثكِ اللؤلُو الرط ببُ وَقُولِي لَهُ : قطعتَ القيلادة

ويجوز التشعيث أيضا في « فاعــلاتن » إذا كانت عروضا في حالــة التّـصريع كقول أبي دهبل الجمحي ، وينسب لعدالر ّحمن بن حسان بن ثابت من قصــدة مشهورة<sup>(۱)</sup> :

طسال ليليي وبيت كالمحسزون واعتر تُنْنِي الهمُوم في جَيحون

وانظر الكامل للمبرد حـ ١ ص ١٧٤ مطبعة الاستقامة ٠

العروض « محزون » وزنها « مفعولن » شعَّتت للتصريع •

والتّشعيت أكثر ما يسوغ هنا إذا كان الضّرب مردفا كما رأيت في الأبيات السّابقة فأ ذا جاء الضّرب غير مردف لم يشعّث في الغالب كما في قصيدة أبي الطّيبُ التّي أولها :

إن يكُن ْ صبر ْ ذِي الرزيَّة فَضلا تكُننِ الأفضل َ الأعزَّ الأجــــــلاَّ والتي منها :

وإذا الشَّيخُ قال : أُ في فما مَلَ (م) حَيَاةً وإنَّمَا الضَّعَفَ مَلاً آلَهُ العيشِ صِحَةً وَتُسَابُ فَا ذَا وَلَيًّا عَنِ المُسَرِّ وَلَّى لَا لَاللهُ قال النَّاظِم :

وجو ز التشعيث في الأول مـــن ضروبه وكان بالردف قمـــن فاذا شعث غير المردف لم يسترح إليه الطبع ، إقرأ هذين البيتين لصفى الدين الحلى :

حَرَّ ضُوني عَلَى السُّلُوَّ وعَابُوا لَكَ وَجُهْاَ بِهِ يَعَابُ البَدُّرُ حاشَ للهِ ما لِعِنْدري وَجُهْ في التَّسَلَيِّ وَلاَ لِوجهكَ عُنْدرُ

لقد شعّت الضّرب غير المردف في البيت الأول فانظر كيف جاء نابيًا تقيلا • ولصر در قصيدة غير مردفة من هذا الوزن جاء كثير من أبياتهـــا مشعّت الضّرب أولها :

ياصِحابِي وأين منتي صحبي صرعته م عينون ذاك السّربِ

كلَّما رَنَّحَ النَّسيمُ فُروع الـ بَانِ هزَّتْ أعطافَهَا بالعُجْبِ إِن روضَ الخُدودِ لِيسَ لِرَعِي وخُمورَ التُّغورِ لِيسَتْ لِشَرْبِ أَرَانِي مِيتَةً تَطْيِبُ بِها النف سُ وقتلاً يَلَذُ غَــيرَ الحُبَّ ومثله للأخطل الصّغير : « أيَّها الغائب » :

« مفعولن » •

أين عَينساكِ تَنظرَ انبي وكَفَيّ فوقَ قَلْسِي ودَ مَعَتِي فوق خدّي شَبَح طَائِفَ" كَسَته يُد اللَّب اللهُ ودَ كُو جُهُم المُسودَّ واذا شَعْت فاعلان هذه امتع فيها الخبن ، فلا تقع « فعولن » مكان

وبعد فالخفيف وزن وسط بسين الفخامة والرقة فهو إذا لسم يكن كالطّويل في فخامته وجلاله ولا كالمسرح في لينه وتكسره ، فأ به آخذ من ذاك بنصيب ومن هذا بنصيب ومن ثم كان صالحا للحماسة والفخر وما البهما من موضوعات الجد كما صلح للغزل والرّاء وما البهما من موضوعات الرقة واللّين ، ولذلك أكثر الشعراء من النظم عليه في القديم والحديث ومنه معلقة الحارث بن حلزة ومعلقة الاعشى ، وهذا الذي نقوله إنّما هو في البيت الأول من الخفيف حين يأتي ضربه على « فاعلاتن » أمّا حين يأتي على « فاعلن » كما في البيت النّائي ، أو حين تأتي عروضه وضربه جميعا على « فاعلن » كما في البيت النّائ فالحال تختلف عندلذ ، لذلك لم ينظم الشعراء في هذين الضربين الا قليلا ،

فمن ناني الخفيف قول أمية بن أبي الصلت ، وقد النزم الخبن في الضرب فجاء على « فعـلن ، (¹) :

عَيْنُ بَكِتِي بِالنَّسِبِلاتِ أَبِا الحا رِنْ لا تَذْخَرِي عَلَى زَمَعَهُ وعقيلَ بنَ أُسودُ وَأُسَدَ البَّأَ سَ لِيومِ الهِياجِ والدَّفَعَـــَهُ فعَلَى مثلِ هُلكِهِمِخُوتِ الجَو زاءُ ، لا خانَهُ ولا خَدَعَــه فاعـــلاتن مستفعلــن فاعلاتــن فاعلاتــن مستفعلــن فعلــن

ومن ثالث الخفيف قصيدة جميل بن معمر وقد النزم الخبن في العروض والضّر ب جمعا قال :

 <sup>(</sup>١) قالها يبكي زمعة بن الاسود وقتلى بني أسد ، يوم بدر وانظر السيرة
 لابن هشام جـ ٣ ص ٣٣ تحقيق الاستاذ السقا

رَسْمُ دار وقفت في طَلَلِسه من كِدت أقضي الحياة من جَلَله مُوحشًا ما تَرى به أحسداً تنسيج الرّيح ترب مُعندله (۱) فاعلاتسن مستفعلسن فعلسس فاعلاتسن مستفعلسن فعلسسن

ومثل هذا لصفي الدّين الحلي ، وقال ناسخ الدّيوان أو ناشــــره : « إِنَّهَا من الأوزان الأعجمية » قال<sup>(٢)</sup> :

زَارَنِي والصَّبَاحُ قد سَفَرَا وظَلَيْمُ الظَّسَلامِ قد نَفَسَرَا وَجُيُو ْشُ الظَّسَلامِ قد نَفَسَرا

ومثلها قصيدة للسيد حبيب العبيدي عنوانها « جزيرة العرب ، منها : ليحصاهاً فضل على الشّهُب و تَر اها خير من الذَّهَ ب تتمنَّى السَّسماء لو لَبست محلَّة من طرازها العَجَب اِن بَدا الآل في مَفَاو زهسا قُل لهمر المَجرَّة احتجب وللعقاد قصدة مثلها بعنوان « وردة محزنة » منها :

وَ رَدَ تَمِي فِيمَ أَنتِ ضَاحِكَتَ " يَلْمَحُ البَشْرَ مَنْ مَنْ لَحَا فِيمَ هَذَا الجَـــمَالُ يُحَزِنُني رَوْنَقُ فِيهِ كَانَ لَيِي فَرَحَــا كُنتُ أَهْوَى الوُرُودَ ، أصلحُها مَا لِذَكَرَى الحبيبِ قَدْ صَلحا

ولعلي محمود طه المهندس قصيدة مثلها بعنوان « في الشنّاء ، منها : ذكرينسِسي فقسد نَسبِيتُ ويناً رُبَّ ذكرَى تُعيدُ لي طَرَبِي وارفعي وجهسَك الجميلَ أرى كيفَ هسندا الحياءُ لم ينَدُب

 <sup>(</sup>١) تجد القصيدة وهي ثــــلاثة عشر بيتا \_ في ديوانه تحقيق بطرس.
 البستاني مكتبة صادر ٠

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٧٧ طبعة النجف ٠

ومثلها للشَّاعر العراقي الشَّيخ علي الشرقي ، يذكر طفلين له يلعبان :

يَتَبَادَى وأَ خَسَهُ ، وأَنَا ذُبِتُ خُوفًا مِنْ ذَلَة القَدَمِ لا احتفاظً يَدي على كبدي بسل أشادَتْ لِموضع الألَم كَجَنَاحَيْ طَيْرٍ أَضْمُهُ مُسَا كَمَا دَفْرَفًا مِسِنْ السَّامِ نَحْنُ مَنْ سَادة تَظُنْهُ مِسَامٌ حَوْلَ أَطْفَالُهُمْ مِنْ الخَدَم

أمّا المجزوء منه فهو من البحور القصار الّتي لا تصلح للجد ، وفي بعض ضروبه خفة وفي بعضها ثقل ، فحين يأتي على :

فاعلاتين مفاعلين فاعلاتين مفاعلين

يتقبله الذوق لرشاقته وخفته ، وهذا النوع هــو الشَّائع من مجزوء الخفيف ، ومثله في الخفة ما جاء على :

فاعلاتين فعولين فاعلاتين فعولين

بالرَّغم من عدم شيوعه واعتباره من الشَّواذ عند العروضيين • وأنقل ما يكون مجزوء الخفيف حين يأني على :

فاعلاتــــن مفاعلــن فعـــــول

لذلك تحاشاء الشَّعراء الآ في القليل النَّادر •

### خلاصة يحر الخفيف

وزن الخفف في دائرته :

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين

وله ثلاث أعاريض وخمسة أضرب على المشهور •

العروض الاولى : صحيحة « فاعلاتن » ولها ضربان ٠

فاعلاتن مستفهل فاعلاتن مستفهل فاعلاتن · الفرب الاول صحيح مثلها = = فاعلات = = فاعلىن · الفرب الثاني محذوف

العروض الثانية: محذوفة « فاعلن » لها ضرب محذوف مثلها فاعلان مستفعلن فاعلمن فاعلان مستفعلن فاعلمن كالعروض معذوف

العروض الثالثة مجزوءة صحيحة « مستفعلن » لها ضربان

فاعلاتن مستفعلن والضرب مجزوء صحيح

= مستفعلن = فعسول ١٠ الضرب مجزوء مخبون مقصور

## نماذج من الخفيف

البيت الاول: عروض صحيحة فاعلاتن ، وضرب صحيح مثلها ٠

للقاضي أبي محمد أبن القاسم الشهرزوري من قصيدته المسهورة. التي أولها :

لَمُعَت نار ُهُم وقد عَسعس اللَّبِ لَى وَ مَلَّ الحَادِي وحار الدَّلِلُ فَأَمَّلَتُهَا وَفَكْرِي مِنَ البَّبِ لِ فَأَمَّلَتُهَا وَفَكْرِي مِنَ البَّبِ فَعَرَامِي ذَاكَ الفَرَامُ اللَّفَيْ وَغَرَامِي ذَاكَ الفَرَامُ الدَّخِيل

البيت الثاني : عروض صحيحة « فاعلاتن » وضرب محذوف « فاعلن » يجوز فيه الخبن لابن عبد ربه ، والبيت الثاني تضمين ·

إِنْ أَمْتُ مِيتَهَ الْمُحبِّينَ وَجَدْاً وفؤادي مِنَ الهَوَى حَــرِقَ فالمُنايَا مِن بَينِ غادٍ و سَــاد كُلُ حيُّ برَهُنها عَلـــــقُ فاعلاتـــن مستفعلن فعلــن فاعلاتـــن مستفعلن فعلــن

البيت الثالث : العروض محذوفة « فاعلن » يجوز فيها الخبن ، والضرب مثلها لابن عبد ربه ، والبيت الاخير تضمين :

لِتَ مَن ْ شَفَنِي هَـواه ْ رَأَى لَ وَقَرَاتِ الهَوَى علَى كَبِـدي غَــادة " نازح " مَحَلَّتُهُــا و كَلَّلَتْنِي بِلَو ْعَةِ الكَمَــد رُبِّ خَر ْقُ مِن ْ دُونَها قَدُف مَابِه غِير الجَن مِن ْ أَحَــد فاعلاتــن مستفعلن فعلِـن فعلِـن فعلِـن

البيت الرابع: العروض مجزوءة صحيحة « مستفعلن » ، والضرب مثلها •

لديك الجن:

أيُّها القلب لا تَعُد للهِ وَى البيضِ النَّهُ فَ لِسَ مِن مِن البَّهِ فَالنَّهُ لَّ لِسَ مِن مِن مِن البَّهَ ف لِس برق يكون أخْد لَبَ مِن فَمُوتِي عَلاَ يَسَهُ خُنْتِ سِرِ فِي ولم أخْد لكِ فَمُوتِي عَلاَ يَسَهُ فَاعلاتَ مَن مُستفعلَ مَن مُستفعلَ مَن مُستفعلَ مَن مُستفعلَ مَن مُستفعلَ مِن المُعْلَمِينَ المُستفعلَ مِن المُستفعلَ مِن المُعْلَمِينَ المُستفعلَ المُنْ المُستفعلَ المُنْ المُستفعلَ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ومثله لابن عبد ربه ، والبيت الأخير تضمين :

ما لِلْيَلَـــى تبدَّلَــت معـــدَنا و دُ غــبيرِنا أَرْهَ عَــبيرِنا أَرْهَ عَــيرِنا مَلاَ مـــة معدَ إيضـــاح عُذَرَنا

ليتَ شــعري مَاذا تَرَى أَرْمُ عمــرو فِي أمـر ِنَا

فاعلاتين مستفع لين فاعلاتين مستفع لين

البيت الخامس: العروض مجزوءة صحيحة ، والضرب مجزوء مقصور

إِنْ تَوَلَيْتُ نَ غَادِياً فَبَطِيء عِـــوادي النَّالِي فَالْمِيان فعولـــن فعولـــن فعولـــن

ومثله لابن عـد ربه *، والست الأخير تضمين :* 

ومله دبن عبد ربه ، والبين الاعبر تصمين .

يَا بُدُ وراً أَنَا بِهَا الـ ــدَّهْرَ عــان أســيرُ
إِن رَضِيتُمْ بَأَن أَمــو تَ فموتي حَقَــــيرُ

كُلُ خطب إِن لَــم تـكو نــوا غضبتُمْ يَســـــيرُ

فاعلاتــــن مستفعلــــن فعولــــن ومثله الضا<sup>(۱)</sup>:

كُـــلُ عَيْسِ تَعِلَّـهُ لِسِ للدَّهـــرِ خُلَّهُ يوم بُوْسِ وَتَعِمَـةِ واجتمــاع وقبلـــه حُنْنَا العش وَالتَكا ثُر جَهـــل وَصَلَّـهُ

 <sup>(</sup>١) تجدها في هامش ص ١١٧ ج ١ من سيرة ابن هشام تحقيق الاستاذ
 السقا ٠

## فصل في أعاريض المضارع وضروبه

ألضَّرب' كالعـــروضِ في المضــــــارعِ

يَعْرَى وَتَرَّكُ الجَزَّءِ غيرُ وَٱقْعِ

\* \* \* في زحافه وعلله

مَا بَيْنَ كُفِّ (١) الجُزْء والقبص معا

تَر أَقُب مُ مِدن أَجلِهِ مَا اجتَمَعًا

والخبن' فيي العروضِ وَ الصَّربِ يُـر َدْ

كالشَّكُل ، والكــفُ بها عنهُم ، ورَدَه

وَ فَي مَفَاعِيلُــــن بِـــه فِي الصَّـــدر

جاز َ وقوع ْ الخربِ <sup>(٢)</sup> مشل َ الشَّتْسْ ِ <sup>(٣)</sup>

\* \* \*

تعليق الناظم

۱ ـ شه:

وقد رأيت الرجـــــال فَمَا أَرَى مثلَ عمرو أ

٧ \_ شه:

٧ ــ بيت . قُلنا لهٰــــم ْ وقَالُـــوا وكُل ٌ لَه ْ مَقَال ْ ب

۳ \_ بته:

سُوفَ أُهدِي لسلمَى ثناءً على تُنَاءِ ج

### تخريج الشسسواهد

أ \_ تجد البيت في الاقناع والمفتاح ، وفي العيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة : مثل زيد وفي العقد : وقد رأيت مثل الرجال ٥٠٠ وهو تحريف ٠ تحريف ٠

وهذا البيت عندهم شاهد للقبض في مفاعيلن ، « وقد رأيـ » «مفاعلن» =

## البعر المضارع

وزنه في دائرته :

مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن مرتین الا تُنّه این دغهر محدمه رای الأحدا

اِلاَّ أَنَّه لم يرد غير مجزوء رباعي الأجزاء

والشَّائع في هــذا البحر عروض واحدة وضرب واحد ، فلــه ببت واحد •

العروض « فاعلاتن » مجزوءة صحيحة ، ضربها مثلها ، وشاهده : دَعَـــــانـــي إلى َ سُــــــعَــاد َا دَوَاعـِي هــَـــــو َى سُعــاد ِ تقطعه :

دعانسي إلى سعادا دواعسي هُ وَى سعادي

مفاعسه فاع لأتين مفاعهل فاع لأتين

العروض « لى َ سعادا » وزنها « فاعلاتن » والضرب « وى َ سعادي ». وزنه « فاعلاتن » أيضا •

> وإلى صحة الضرب والعروض أشار الناظم بقوله : الضرب كالعروض في المضارع يعرى • • •

> > = « فما أرى » « مفاعلن » •

أما بيت الكف فهو : دُعانيي الى سعادا دواعي هوى سعاد

« دعاني اِ » « مفاعيل » دواعي هـ » « مفاعيل »

ولا شك ان الناسخ سها فوضع رقم البيت على الكف بدل القبض ، صحيح ان البيت من شواهدهم على الكف في العروض «لَـر ° ر جال ، « فاعلات ، ولكن كلام الناظم هنا في الكف الذي يراقبه القبض وانمًا يجرى ذلك في « مفاعلن » الحشو لا « فاعلاتن » العروض •

ب ـ استشهد به في الاقناع والعقد والمفتاح •

ج ــ استشهد به في الاقناع والعيون والمفتاح ومحيط الدائرة وشـــرح الخزرجية •

### في زحاف المضارع وعلله

الزحافات والعلل التي تدخل المضارع هي : الكف والقبض والخرب والشتر •

#### أما بالنسبة الى حشوه

فالمراقبة قائمة بين ياء « مفاعيلن » ونونها فأ ما أن تحذف الياء بالقبض فتصير « مفاعلن » أو تحذف النون بالكف فنصير « مفاعيل » فعالا يجتمع الحرفان معا ولا يسقطان معا • كما قال الناظم :

ما بين كف الجزء والقبض معا تراقب من أجلـــه ما اجتمـعا ومن أجله ما ارتفعا أيضا ه

ويجوز فيــه دخول الخرب فتحذف الميــم من « مفــاعيل » المكفوفة فتحول الى « مفعول » •

ويجوز فيه دخول الشتر فتحذف الميم من « مفاعلن » المقبوضة فتصير « فاعلن » وقد مر عليك ذلك في باب الخرم وفي مبحث الهزج أيضا • وأما بالنسبة الى عروضه وضربه :

فيمتنع الخبن في • فاعلاتن ، عروضا كانت أو ضرباً فلا تحذف ألفها لأنها واقعة في وتد والأوتاد لا تزاحف ، وللسبب نفسه يمتنع فيها الشكل أيضا لأن الشكل خين وكف •

ويجوز الكف في العروض فتصير « فاعلات » ولا يجــوز ذلك في الضرب تحاشياً للوقوف على حركة قصيرة •

ومثال العروض المكفوفة :

وَقَدْ رَأَيَتْ الرِّجِــال َ فَمَا أَرَى مُسَـل زَيْـــدِ

### خلاصة المضارع

وزنه في دائرته :

مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن مرتين

ولا يستعمل إلا مجزوءاً ، وله عروض واحدة صحيحة لها ضرب واحد صحيح مثلها :

مفاعيلين فاعلاتن مفاعيلين فاعلاتن

# نماذج من المضارع

لابن عبد ربه والبيت الأخير تضمين :

أرَى للصِّا وَدَاعًا ولا يَذكُسُ اجتماعًا وإن تَدُنْ منه شبراً يُقَرِّبُكَ منْهُ بَاعاً مفاعـــــل فاعلاتـــن

فجد ّد ° و صال صب منتى تعصه أطاعاً مفاعـــل فاعلاتــن ولسعد بن وهب<sup>(۱)</sup>:

بَــت العيس' يَا نَوَارِ' فلمم يُر بعُوا وساد وا و َقَلْبِي لَـــه ( انكساد ( وَدَمُعْمَى لَهُ الحسمة َارُ

لقد قلـــت' حـــينَ قُـر ِّ فنفسى لَها حَنـــين ولأبى نواس من قصيدة :

أياً لَسْل لا الْقَضَسْت

و َيا صُبْ حِ لا أَتَمْتُ طريقاً فكلاً اهتـــد يثت حَبِيبِي بِأَيِّ ذَنَبِ بِهِجِسر اللَّ اللَّيْتُ " رجوت السُلُو عندك فَهَنْهَاتَ مَا رَأَيْدتُ

وَيَا لــــل إِن أَر َد ْتَ وهمهات ما طلَتْ وهمات ما الشَّغَتْ وهمات ما الشَّغَتْ "

والذي يلفت النظر في هذه القصدة أن ضروب أبياتها جميعا مقصورة فقد حذفت النون من « فاعلاتن » وسكنت التاء قبلها فصارت إلى « فاعلان » » « لا أتَــُت ° » « لا اهتديث ° » « ك ابتلت ° » الخ •

<sup>(</sup>١) الاغاني ج ٢١ ص ٦٩ ٠

### فصل في اعاريض المقتضب وضروبه

أَلْجَزَ ° ' يَجر ي و َاجباً فِي المُقتَضَب ْ وَ الطَّى ُ في العروض والضَّرب و َجَبْ ْ

#### في زحافه وعلله

ألطِّي (١) والخسن (٢) عَلَى مُر اَقَـهُ "

جَازاً ومَا لخَبْله مُفَارَبَهُ \*

### تعليق الناظم:

أعرضت° فـــــلاح َ لَنَا عَادِ ضَان كَالبَر َد

۲ \_ بته:

يقولونَ مَا قُنْتِلْسُوا وَهُمْ يَدْ فِنُونَهُمْ

### تخريج الشمسواهد

أ \_ استشهد به في الاقناع ومحبط الدائرة وشرح التنوير وفي شـــرح الخزرجية : لها بدل لنا ، وفي الفصول والغايات ص ٨٧ انه من وضع الخليل بن احمد وفي ص ١٣٢ من برد بدل كالبرد ، وفي العبون اقبلت بدل اعرضت وفي الكافي : كالسبج ، وقال في الارشاد الشافي انها رواية اخرى ، وذكره في العقد شاهدا للخس وهو خطأ من الناسخ أو الناشر •

> استشهد به في الفصول والغايات ص ۸۷ وقبله : لعمرى لقد كذب الزاعمون ما زعموا

وفي المفتاح : ما بعدوا بدل ما قتلوا ، وفي الاقناع : لا تعدوا ، وهو تحریف ۰

### البعر المقتضب

وزنه في دائرته :

مفعولات مستفعلن مرتين

الا أنه لم يرد غير مجزوء : رباعي الأجزاء •

والشَّائع في هذا البحر عروض واحدة وضَّـرب واحد ، فلــه بيت واحد .

العروض « هفتعلن » مجزوءة مطوية ، ضربها مثلها مجزوء مطوي وشاهده :

أُعُرُ ضَتُ فَلاَحَ لنا عارضان كالبَـرد

تقطيعه :

أعرضت ف لاح لنا عادضان كل بردى

فاعسلات مفتعلسن فاعسلات مفتعلسن

العروض « لاح لنا » وزنها « مفتملن » والضّرب « كالبرد » وزنه « مفتملن » أيضا •

ويلاحظ أن « مفعولات ، دخلها الطّي فصارت الى « فاعلات ، •

#### في زحاف المقتضب وعلله

الزَّحافات والعلل التي تدخل المقتضب هي : الطي والخبن •

### فأما بالنسبة الى حشوه

فالمراقبة قائمة بين واو « مفعولات » وفائها فأما أن تحذف واوها بالطّي فتصير « مفعلات » وتحول الى « فاعلات » ويا أن تحذف فاؤها بالخبن فتصير « معولات » وتنقل الى « مفاعيل » فلا يجتمع الحرفان معا وولاد معنى قول الناظم :

والطيِّ والخبن على مراقبه جازا ٠٠٠٠

ومثال هذه المراقبة قوله :

لَعَمْرِي لَقَدْ كَذَبَ الـ نِاَّعِمُونَ مَا زَعَمُ وا(١) يقدول مَا وَعَمُ وا(١) يقدول مِن قُنْوِنَهُ مِنْ وَهُ مُسَمَّ يَدُ فَيُونَهُ مِنْ

فمفعولات في الشيطر الأول من البيت الأول حذفت فاؤها بالخبن فسلمت واوها من الطتي فصارت الى « مفاعيل » « لعمري ل ك » • ومفعولات في الشطر الثاني من البيت حذفت واوها بالطتي فسلمت فاؤها من الخبن فصارت الى « فاعلات » « زاعمون » • واذا امتنع اجتماع الطتي والخبن للمراقبة امتنع الخبل لأنه طتي وخبن ، فلا حاجة الى قوله بعد : « وما لخبله مقاربة » الا أن يكون من باب التأكيد ، أو يكون المقصود امتساع الخبل في « مستفعلن » الواقعة ضربا أو عروضا •

#### وأما بالنسبة الى عروضه وضربه

فيجب فيهما الطّي كما قال : « والطّي في العروض والضرب وجب » وقد حكى بعضهم سلامتهما •

<sup>(</sup>١) وانظر الفصول والغايات ص ٨٧٠

هذا هو المشهور في أعاريض المقتضب وضروبه ،

وذكر الدكتور صفاء خلوصي في « فن النقطيع الشَّمري ص ١٧٢ ط الثالثة من أمثلة المقتضب هذا البيت :

أي حاكم يفتي يا حبيبي بالهـون

وعلق عليه في هامش الصفحة بقوله: «الضرب مقطوع وهو بدعة بعض الشعراء المحدثين » • والواقع أن بدعة القطع في عروض البيت أيضا كما هي في ضربه ، ومثل هذا البيت في قطع ضربه أبيات الحسين بن الضّحاك التالسة:

عالم "بحبيه مطرق مسن التيه يوسف الجمال وفر عسون في تجنيه الاوحق ما أنا من عطفه أرجيه ما الحياة نافعية والجمال يطفيه أنتيم ألتتسم يشسخك والجمال يطفيه فهو عسير مكثرت للسي على تأبيه تتأبيه ترمد مكثرت في ترمية ويسه

وقد نقل هذه الأبيات صاحب « موسيقى الشعر ص ٥٤ » عن الأغاني جـ٦ ص ١٨٥ طبعة السـّاسي حيث جاءت رواية البيت الثالث :

لا وَحَقِّ مَا أَنَا فِيهِ مِن ْ عَطْفٍ أَ رُجِّيهِ

مضطرب الوزن وارتأى أن في منع كلمة « عطف » من الصرف ما يقيم وزنه ، وليس كما ارتأى اذ يبقى الوزن مع ذلك مكسورا ، ولو راجع طبعة دار الكتب لوجد القطعة في ج٧ ص ١٨٥ والبيت فيها كما رويناه وفي هامش الصفحة هذا التعليق : «كذا في تجريد الأغاني وروايته في الأصول : لا و َحق مَا أَنَا فيـــه مِن ْ عطف ۚ أَ رَجِّيه وهو غير منزن » •

وجاء في فهرس القوافي لهذا الجزء : أن هذه القطعة من مجزوء الخفف !!!•

ويرى الدكتور عبدالله المجذوب<sup>(۱)</sup> أن للمقتضب وزنا آخر يوازن : « هل وفي ولم » ومثل له من العبث بقوله :

طار صقرنا جاء كلينا قال شاعر كان عندنا

قال : وهذا بمقايس أهل العروض يكون على وزن : «فاعلات فُع» • وجمل منه قصيدة شوقى المشهورة بعنوان « وصف مرقص » :

مال واحتجب وادعًى الفضب ليت ماجيري يعسرف السبب عنيه درضياً لتنه عنيه عسل عنيه كالمناب المناب المناب

وهي قصيدة مطولة تبلغ سبعين بيتا •

وللبارودي قطعة على هذا الوزن منها :

إمسلاً الفَسدَحْ واعصِ مَنْ نَصَحْ واروِ غُلْتَسسي بابنَةِ الفَسرَحْ فالفَتَسَى مَتَسى ذافَهَا انشَسرَحْ

<sup>(</sup>١) المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ج ١ ص ٨٨ ط اولى ٠

## نماذج من المقتضب

لأبى نواس:

يستخفُّه' الطَّر َ تُ (١) إن° بكّع يحق له' ليس ما بـــه لَعب' تضحكينَ لاَهيَـةً والمُحبُ ينتحـبُ تعجبسين من سقمى صحتّى هي العَجبُ كلُّما انقضَى سبُّ منْكَ عاد كي سبَّ . ولصفى الدين على هذا الوزن والقافية قوله من قصيدة (٢): كلَّــما ذكرتُهُم في الله المن المن المركب ا جيرة" بحيِّهُ من ليس يُحفظ الحسب' ألعهود' عندَهـٰـــم' والحقوق' تنغتصـب'(٣) في خيامهم قمر" بالصِّفاح محتجب' ريقُهِ مُعتَقة " نَغرَهُ لها حَسَهُ ولحازم القرطاجنتي ، على هذا الوزن والروي مطولة منها : عَـادَ قلبَهُ طَرَبُ حينَ زُمَّت النَّجِيْ َ وانطوَى على حُـرق

 <sup>(</sup>١) ولصفي الدين موشح رقيق ضمنه هذه الابيات ، ويلاحظ أن ناشر الديوان او ناسخه قال : « الابيات منحولة لابى نؤاس ، وقيل انها لابن الحريري » •

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲۹۷ ط النجف

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « العهود والحقوق عندهم تغتصب » وهو تحريف ٠

لم يهيج صداي (''سوى مبسم بيسم ِ سَنَب' وعلى هذا الوزن والروي قال شوقي أيضا في وصف ليلة راقصة :
حف كأسمها الحبّب' فهي ْ فضّة' ذَهَسَب'

أَوْ دَوَ السِّرِ" دُرَرَ" مَاثيج " بِهَا لَبَسِبِ" وهي مشهورة وعدتها تسعة وسعون بنتا •

ولصفى الدين من هذا الوزن قطعة أخرى قال(٢):

لَيسَ عَنك مُصطبَر 'حين أسعد القدر ' إنَّ صَفْو عَشتنا لا يَشوبُه 'كسدر فاتسدر 'لجلسنا فاللبَّيب' يَبتدر ' واعجبَن 'لشمس ضحى قد سَعَى بها قمسر

ولشوقي قصيدة أخرى من هذا الوزن أيضا عنوانها « البنون والحياة الدنيا » نظمها تعزية للدكتور محمد حسين هيكل في فقد وحيده سنة ٩٣٥ م قال :

> ألضُلُوع تَتَقَدد والدُموع تعطَدد \* \* \* قل لِثاكلين مَشَى في قواهُما الكميد لم يُعاَف قبلَهُمَا والده ولا ولدُ ألَّذينَ مِيلَ بِهِم في سِفارهِم بَعُدُوا ما عَلمَنُما أَشَقُوا بالرَّحيل أَمْ سَعُدوا

<sup>(</sup>١) كذا في الديوان ، ولعله : هواى

<sup>(</sup>٢) ديوان ص ٣٥٢ ط النجف ٠

### ولخليل مطران على هذا الوزن أيضا قوله :

القلوب' والمُقَــل' هن اللهواي راسل' رَبُهُا وَآمر ُهُا يَقتَضَى فتمتَسُلُ حاكب " مُشيئتُه " لا تَر دُها الحسَل ا

ولابن عد ربه ، والست الأخير تضمين :

يا مليحة الدَّعـــج هل لَديك من فر َج أم تُراك قَاتلَت بالدَّلال والغنج عاذ لَيَّ حَسْبُكُما قد غرقت في لُجج هل على ويحكُمَا إن لَهُو ْت من حرج

وللأخطل الصغير من أبيات :

قد أتاك يعتذر' لا تسكه' ما الخر' كلَّما أطلت كلَّما أطلت كلَّما الحديث يختصر في عبونه خير" ليس يكذب النظر حنًّا الَّذي نَشَر وا من شداه ما شروا صو َّحت مُ أَزاه مر 'ه فل يعقد الشَّمر '

## فصل في أعاريض المجتث وضروبه

أَلْجَـــزْءُ في المجنّـنَ حَـنْماً أَضْحَى والعـــروض منه صَحّاً(١)

### فى زحافه وعللــه

الشَّكُلُ'<sup>(۲)</sup> في الحَشْوِ لَـه' مُحَـــل<sup>:</sup>
و الطَّيُّ منـــوع" بِهِ و َالخَبْــــل'
والكفُّ<sup>(۳)</sup> والخِن'<sup>(٤)</sup> لَــه' تَطَـــرَّقَاً

لكن عَلَى تَعَاقُسِ لِلَ مُطْلَقَ وَالشَكُلُ كَالكَسِفَ بضربه مُضِر وَ وَفِيه للتَّسْمِينَ (٥) مَو قسع نظرر

تعليسق الناظم

١ ـ بيته:

البطن منهسا خميص والوجه مثل الهيلال

۲ \_ بینه:

أولئك خـــير' قــوم إذا ذ'كِر الخيار' ب

۳ \_ بيته :

مــا كـــانَ عَطَاؤُ هُنَّ إلاَّ عدةٌ ضمارا ج

٤ - بيته:

ه \_ بشه:

لم ْ لا يَعي مَا أُقبول ْ ذَا السيّد المأمول ْ

### تخريج الشسواهد:

أ ــ استشهد به في الاقناع والعقد والكافي والعبون وشرح الخزرجــــة والصبان وشرح التنوير والفصول والغايات ص ١٣٢٠.

- ب ـ استشهد به في الاقتاع والمفتاح والعيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة ، وفي العقد : اولئك خير قومي •
- ج \_ استشهد به في الآقناع والعنون وشسرح الخزرجية والمفتاح ومحبط الدائرة •
- د ــ استشهد به في الاقناع والعقد والعيون وشــرح الخزرجية والمفتــاح ومحيط الدائرة ٠
- ه \_ استشهد به في العنون وشــرح الخزرجية والكافي والمفتــاح ، وفي الاقناع: يقول بدل اقول •

### البعر المجتث

وزنه فی دائرته :

مستفعلن فاعلاتن مرتین الا أنه لم یرد غیر محزوء : رباعی الأجزاء<sup>(۱)</sup>

والشَّائع في هذا البحر عروض واحدة وضـرب واحد ، فلــه بيت واحد •

#### في زحاف المجتث وعلله

فيجوز الشكل في « مستفعلن » فتصير به الى « مفاعل » واذا جاز الشكل في « مستفعلن » وهو خبن وكف جــاز فيها الخبن فتصــير به الى « مفاعلن » وجاز الكف فتصير به « مستفعل » •

ويمتنع حذف رابعها بالطنّي لانه واقسع في وتد مفروق « تفع ، والأوتاد لا تزاحف ، وللسبب نفسه يمتنع خبلها لان الخبل خبن وطيّ ، لذلك قال الناظم : والطنّي ممنوع به والخبل .

 <sup>(</sup>۱) وشند استعماله وافيا غير مجزوء ، ومن امثلته قول بعض المولدين :
 یامن علی الحب یلحی مستهاما ۷ تلحنی ان مثلی نن یلاما
 (۲) انظر حاشیة الدمنهوری فقد ذکر معه عدة ابیات .

### وأما بالنسبة الى عروضه وضربه

فيجوز في « فاعلاتن » الخبن فتصير « فعلاتن » والكف فتصير «فاعلات» والشكل فتصير « فعلات » ، ويستثنى من ذلك الضرب فيمتنع فيه الكف تحاشيا للموقوف على حركة قصيرة ومن ثم يمتنع فيه الشكل لان الشكل خن وكف •

والمعاقبة جارية بين كف « مستفعلن » وخبن « فاعلاتن » بعدهــــا فلا يقعان معا والا لزم اجتماع خمسة متحركات على النحو التالي :

مستفعل فعلاتن ٥٠٠٠ وهذا كما علمت لا يقع في الشعر ٥ كذلك تجري المعاقبة بين كف « فاعلاتن » وخبن « مستفعلن » بعدها على تحو ما مر ً بك في بحر الخفيف ٠

وينجوز التشعيث في ضربه فتصير به « فاعلاتن » فاعاتن او « فالاتن » وتحول الى « مفعولن » كما ينجوز ذلك في عروضه عند التصريع ، ولا ينجوز في غير تصريع •

وفي تشعيث الضرب خلاف قال الصبّان : « ويجوز تشعيث ضربه على الصحيح ومنعه بعضهم » • وعبارة الاقناع قريب من هذا اذ قال : « وقد جوز بعضهم التشعيث في « فاعلاتن » على ما في الخفيف فيصير « مفعولن » وذلك مستمر في الخفيف ، لهذا قال الناظم : وفيه للتشعيث موقع نظر • وهذان البيتان للشيخ على الشرقي ، والتشعيث في الأول منها : مسكنّه مسكنّه مدّ على مسكنّه مدّ على مسكنّه مدّ على مسكنه مسكنه مسكنه مدّ على مسكنه بعض القلوب طيوراً

### خلاصة بحر المجتث

وزنه فی دائرته :

مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مرتين

ولم يستعمل الا مجزوءاً ، وله عروض واحدة مجزوءة صحيحة لها ضرب واحد مجزوء صحيح مثلها :

مستفع لين فاعلاتين مستفع لين فاعلاتين

## نماذج من المجتث

للعباس بن الاحنف:

مَا زلْت أَسخَر ممنَن ينحب مَن لا ينحبه حتى ابتُليت' بمن لا يَهُوَى بِعَادِي وَهُجُرِي مستفع لـــن فاعلاتـــن

ولأبى فراس الحمداني :

ألـــورد' في و َجُنْنَيُّه وإن عَصَاهُ لسَاني

يا ظالماً لسست أدرى أَقَالَنـــي اللهُ ممّـــا

ولأبى الشَّىص :

أما وحرمة كأس من المدام العتيسق وعَقْد نحـــر بنحــــر

ومَزج ريــق بريـــق فقد جَر كي الحسب منتّي منجركي دَمي. في عُروقيي

يُحبُّني وأُنْحبُه

ومُنْيَتِي الدَّهـرَ قُرْبُهُ

مستفع لين فاعلاتين

والسِّـــحر' في مقلَــيْـه فالقلب' طـــوع يَدَيْه

أدعُو لَـه أم عليـــه د'فعست' منه السه

وبعد فهذه البحور الثلاثة : المضارع والمقتضب والمحتث أنكرها كثير من الناس اذ لم يجدوا منها في شعر العرب قصيدة أو قطعة •

وفي الفصول والغايات (١٠): « ••• والثلاثة الأوزان : المضار عوالمقتضب

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۲۰

والمجتث وقلما توجد في أشعار المتقدمين ، فأمّا المضارع فالبيت الذي وضعه له الخليل :

وأمَّا المقتضب فالبيت الذي وضعه الخليل فيه :

أعرضت فسلاح لنَا عارضان مسن برَد

وهو مفقود في شعر العرب ، وزعم الأخفش أنه سمع على عهد رسول الله «ص» بالمدينة وذلك أن جارية قالت :

ألبطن' مِنْهَا خَمِيـــص" والوَجْهُ مثلُ الهِـــــلاَلِ وهذا الوزن زعم الأخفش أنه قد سمعه في شعر العرب وأنشد: جيــــنُ هَبَبْنَ بِلَيْلِ يَنْدُبُنْ سَيّدَهُنَ \* ، اهد

والمجتث أكثر هذه البحور الثلاثة شيوعا منذ العصـــر العباسي وهـــو أعذبها •

## فصل في أعاريض المتقارب وضروبه

إذاً عَروْضُ المتقسارب اتَّفَـسقُ صِحَّتُهَا فضربُهَا (١ بِهَا الْتَحَـسقُ وربَّما يَأْتِي وفيسهِ القَصْسر (٢)

والحذف'(٣) فيه جائــــز والبَـَــُر (٠٠)

والحذف(٥) مثلَ القَصر (٦) منقُولُ بها

لكن على سَلاَمَـة فِي ضَربِهِـا وَجَز ُوْ اللهُ مَــع حَذ فَهِا مــروف ا

\* \* \*

### تعليق الناظم

۱ ـ بنه:

فاما تميم ' تميـم' بـــــن' مُــــر ِ فَالفاهُمُ القومُ روبَى نبِياما أَ

۲ \_ بشه :

وَيَـاُورِي الى نســــوة بالسات وشعث مَراضيع مثل السعال ْ ب

٣ \_ بته:

وَ أَرُوي مَن الشعرِ شعراً عَويصاً ﴿ يُنْسَتِّي الرَّواةُ الذي قد رَّووا ج

٤ \_ بيته:

خليلي ً عوجا على رســـــــم دار خلت من سليمي ومن مَيَّه ، د

و ـ بينه:

لبسبت أناسب فأفنيتُه م وكان الأله هو المستآسا ه

۲ - بینه:

فر'منا القيصاصَ وكان النقا (م) ص' عدلاً وحقاً على المسلمينا و ومثله :

ولولا خداش' أخذت' دَوا ﴿م) بَّ سعد ٍ وَلَمَ أَ عَطْه ٍ مَا عَلِيهَا ﴿ زَ

٧ \_ بيته:

تَعَفَىـــــفْ ولا تَبتئِسْ فما يُفضَ يَأْتِيكا ح

۸ ـ بيته:

أميــــن د منــــة أففــــرت لسلمى بذات الغضـــا ط

### تغريج الشـــواهد

أ \_ في الصحاح « روب » أنه لبشر ، استشهد به في الاقناع والعقد والعيون وشرح الخزرجية والمفتـــاح والكافي والصبان والفصــول والغــايات ص ١٣٤ •

ب في الارشاد الشافي انه لابي امية الهذلي ، وفي ديوان الهذليين لامية
 بن أبي عائد وضه :

له نسوة عاطلات الصدو ر ، مراضيع مثل السعالى استشهد به في اَلمفتاح والكافي والعيون وشمرح الخزرجية والصبان ومحيط السدائرة وفي الافناع والعقد : « السمالى » باثبات الياء ، والاستشهاد به هنا يقتضى حذفها وتسكين اللام ، والست من شواهد =

\_\_\_\_\_

= النحاة يروونه « وشعثا » بالنصب شاهدا على قطع النعت •

ج ــ استشهد به في الاقناع والمفتاح والكافي والعيون وشرح الخزرجيــة والصبان ، وفي العقد ومحيط الدائرة : وابنى بدل وأروي .

د ــ استشهد به في الاقناع والعقد والـكافي والعيون وشــرح الخزرجية
 والمقتاح والصبان ومحيط الدائرة •

هـ للنابغة الجعدي من قصيدة تجد بعض ابياتها في الأغاني ج٤ ص١٢٩
 والبيت ملفق من بيتين على رواية الديوان والأغاني هما :

لبست' أناسا فافنيت هـم وافنيت بعـد أناس اناسا ثلاثة اهلبين افنيتهـم وكان الاله هـو الستاسا والستاس: المستعاض ، واستشهد به في المفتاح .

و ــ استشهد به في المقتاح ، وهو في العمدة ص ١٣٧ جـ ١ ، وكامل المبرد جـ ١ ص ٦٦ بهذا النص :

فذاك القصاص وكان الثقاص (م) فرضا وحتما على المسلمينا وفي العقد : رمينا قصاصا •

ز ــ بهذا النص ذكره في المقتاح شاهدا على قصر عروض المتقارب كمـــا هنا ، ثم ذكره شاهدا على الثلم بالنص الاتي :

لولا خداش آخذت جالاً تسعد ولم اعطه ما عليها • وورد بالنص الأول في المقد شاهدا على النّلم ، وكان الصواب حذف الواو من

اوله • ، وورد بالنص الثاني شاهدا على الثلم في العيون وشرح الخزرجية ومحيط الدائرة وفي الاخير : بكر بدل سعد •

د ـ استشهد به في الاقناع والكافي والمفتاح والعيون وشرح الخزرجيـة
 والصبان ومحيط الدائرة

ط \_ استشهد به في الاقناع والعقد والـكافي والعيون وشــرح الخزرجية والصيان ومحيط الدائرة •

## البعر المتقارب

وزيه في دائرته :

فعولن فعولن فعولن مرتين

والشَّائع في هذا البحر عروضان وستة أضرب ، فأبياته ستة •

العروض الاولى « فعولن » صحيحة لها أربعة أضرب :

الضرب الاول صحيح مثلها « فعولن » وشاهده :

فأمَّا تميم " تميم " بسن " مسر " فألفاه م القوم " رو بني نيامًا تقطعه :

فأمما تميمسن تميسم بد نمررن فألف هم لقسو مروبي نيامسا فعولن فعولسن فعولن فعولن فعولسن فعولسن فعولسن العروض « ن' مر » وزنها « فعولن » والضعرب « نساما » وزنه

العروض " ن شرح ، ورق " فوق ، والمسترب " يسه ، ورت « فعولن » أيضا وهذا هو البيت الأول من المتقارب •

الضرب الثاني مقصور « فعول » وشاهده :

وَيَأْوِي اِلَى سَـوة بَائْسِات وشُعْتُ مِراضِعَ مَثْلَ السَّعَـالُ ۗ

الضرب الثالث محلوف « فعل » وشاهده :

وأبني من َ الشُّعر بيئًا عَو يصلً يُنسِّي الرُّواة َ الَّذي قدر َ وَ وَا

العروض « عويصا » وزنها « فعولن » والضرب « رَ وَ وَ اْ » وزنــه « فَعَـلُ ۚ » وهذا هو الست النالث من المتقارب •

الضرب الرابع أبتر « فع » أو « فل » وشاهده :

خَلَيْلَيَّ عُوجًا على رسم دار في خلت من سُلَيْمَى وَمَن مَيَّهُ العروض « م دار » وزنه « فعولن » والضرب « يَه » وزنه « فع »

وهذا هو البيت الرابع من المتقارب •

والى هذه العروض وضروبها الأربعة أشار الناظم فقال :

العروض الثانية مجزوءة محذوفة « فعل » ولها ضربان :

الضرب الاول: مجزوء محذوف مثلها وشاهده:

وهذا هو البيت الخامس من المتقارب •

الضرب الثاني أبتر « فع » أو « فل » وشاهده

تَعَفَّفُ وَلاَ تَسْتُئِس فَمَا يُقْصَصُ يَأْتِيكَا

العروض « تَتَسِنْ » وزنها « فَعَلَ » والضرب « كا » وزنه « فع » وهذا هو البيت السادس من المتقارب •

والى هذه العروض وضربيها أشار الناظم بقوله :

هذا هو المشهور من أعاريض المتقارب وضروبه •

وقال السّكاكي : « وقد أجاز الخليل في عروض البيت السالم الضرب الحذفَ والقصرَ ، وأبت ذلك جماعة ، وشاهده في الحذف :

لَبِسُتُ أَنْاساً فَأَفْنَيَنْهُمْ وَكَانَ الاِّلهُ هُو َ الْمُسْتَاسَا

وشاهده في القصر :

وَ رَ مُنْنَا القِصَاصَ وَكَانَ التَّقَا (م) صُ عَدَّلاً وحَقَاً على المُسلِمِينَا وغير الخليل يروي البيت ٠٠٠٠ فكان القصاص ٠٠٠٠

ومن الشواهد في القصر :

ولولا خُداش أخذت دَوَابَ (م) سَعْد ولـــم أُعطه مَا عَلَيْها ويروي : ٠٠٠ أخذت جمالا تُسعد ٢٠٠٠ اَهَ

وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله :

والحذف مثل القصر منقول بهـــــا لكن على سلامَة في ضربهــــــــا

قال في العمدة ج ص ١٣٧٠ : « وليس في جميع الاوزان ساكنان في حشو ببت الا في عروض المتقارب فأن الجوهري أنشد ، وأنشده قبله المبرد :

ورمنا القيصاص َ وكان التقاص َ (م) فرضنا وحتما على المسلمينا قال الجوهري كأنه نَوى الوقف على الجزء • » اهـ

وفي الكامل للمبرد جـ١ ص ١٦: « وحمارَة مما لا يجوز أن يحتج عليه ببيت شعر لأن كل ما كان فيه من الحروف التقاء ساكنين لا يقع في وزن الشعر الا في ضرب منه يقال له المتقارب ، فأينه جوّز فيه على بعــد التقاء الساكنين وهو قوله :

فذاكَ القيصاَصُ وكان التقاصَ (م) فرضاً وحتماً على المسلمينا

ولو قال : وكان القصاص فرضا » كان أجود وأحسن ، ولكن قد أجازوا هذا في هذه العروض ولا نظير له في غيرها من الاعاريض ٠ » اهـ

ويلاحظ هنا أن جواز الحذف في عروض المتقارب ظاهرة شائعة سواء كان الضرب سالما كما أشترط الخليل وذكر الناظم ، أو كان محذوفا أو مقصورا أو أبتر ، تجد ذلك في الشعر قديمه وحديثه .

فهذه رائية امرىء القيس

أحار' بن َ عمرو ِ كأني خَمرِ ْ

جاء أكثر أبياتها محذوف العروض مع أن ضربها غير سالم ، بل ان من

القصائد ما جاءت جميع أعاريضها محذوفة ، وضربها مع ذلك غير سالم : مقصور أو محذوف ، ففي المفضليات قصيدة لثعلبة بن عمرو رقمها «٦١» وعدتها أربعة عشر بيتا أعاريض أبياتها جميعا محذوفة وهمي مقصـــورة الضرب وهذا أولها :

أَ أَسماءُ لَمْ تَسألي عن أبيـــ كِ والقومُ قد كان فيهم خطوبُ

وأخرى للمرقش الأكبر رفعها «٥٢» وعدتها ثمانية أبيات كلها بعروض محذوفة وضرب على غير سلامة فهو محذوف أيضا وأولها : أتتنسي لسسان بنسي عامسسر فجلّت أحاديثها عن بَصَسسر ، بأنَّ بني الوَخْم سَارُوا مَعساً بجيش كضوء نُجوم السّحَسر ،

والأطالة بذكر الشواهد هنا لا مبرر لها ، اذ لا نكاد نجد قصيدة من وافي المتقارب لم يدخل الحذف كثيرا من أعاريضها دون مراعاة لسلامة الضرب كما قال الخلل ، وسيأتي قريبا جدا أن الحذف في هذه العروض « يجري مجرى الزحاف ، •

وأمًا جواز القصر في هذه العروض فلم يذكروا من شواهده غير السيتين السابقين ، وعبث الرواة فيهما ظاهر ، وتبدو هذه الظاهرة غريبة لا من حيث قلة الشـواهد فحسب ، ولكن من حيث إنها تعني الجمع بـين الساكنين في أثناء البيت كما ذكر المبرد وابن رشيق ، وانما موقع ذلك القوافي وأواخر الأبيات .

ومن شواذ" المتقارب مجيء عروضه الثانية المجزوءة بتراء على « فُع » كقوله :

وأهــــدَى لنا أكْبُشـــاً تُبَحيِحُ في المِرْبُـــد وزَ وجُـــك في النّادِي ويعلــم مَا فِي غَــــدِ والشاهد في البيت الثاني فقد جاءت عروضه « دي » بتراء على « فم »٠

# في زحافه وعلله

ألحـذف (١) في عروضه الأولَى دَخَلُ الْ

لكن ْ جر َى مَجْرى َ الزِّحافِ لاَ العِلْـلُ

والقبض' فيي « فعولن » الضـرب امتـَـنَـعُ ْ

ومثلُه (الجُـــز ، الذِّي ما قبــل َ فُـع ،

وقيل قبل الضرب مطلقاً هـُجر ،

الاً الذي مُع ° صحة (<sup>۲)</sup> الضّرب ذ'كر °

وجو َّز ُوا فيه مَجيء َ الخسر م

لكنَّه بالتَّلم (٣) أو بالتَّر م (١)

#### تعليق الناظم

۱ ـ بته:

كَأْنَ الْمُدَامَ وصوبَ الغــــمامِ وريحَ الخُزامَى ونشرَ القطرْ أَ يُعلَ بهـا بردْ أنيابهــــاً إذا طرَّبَ الطائرُ المستحرْ

٧ \_ بت المقبوض:

. أفسادَ فجــــادَ وساد فـــزادَ وقادَ فذادَ وعادَ فأفضل ْ ب

٣ \_ بيت الاثلم :

لولا خداش' أخذنا جمـــــالا ت ِ سعد ٍ ولم نُعطِه ِ ما عليها ج

٤ ـ بيت الاثرم:

قلت' ســــداداً لمـــن جــــــاءني فأحسنت' قولا وأحسنت' رأيا د

# تخريج الشسواهد

أ \_ البيتان لامرىء القيس من قصيدته التي أولها :

احار' بنَ عمــرو كَانِّي خَـمـرْ ويعدُو' على المــرء ما يَـأتَـمــــــرْ ويروى : اذاً صوت الطائر ، وانظر ديوانه تحقيق أبي الفضّل =

# في زحاف المتقارب وعللــه

الزَّحافات والعلل التي تدخل المتقارب هي : الحذف والقبض والثلم والثرم •

#### فأما بالنسبة ال حشوه:

فيجوز القبض في كل « فعولن » فتصير بـ » « فعول' » وهـ و زحاف سائغ مستحسن ، ويستنى من ذلك « فعولن » التي قبل الضرب الأبتر كما في البيت الرابع والسادس فلا يجوز قبضها ويقول بعضهم (\*) ان القبض في هذا الجزء غير جائز مطلقا الا اذا كان الضرب بعده صحيحا قال الناظم : وقيل قبل الضرب مطلقاً هجـــر إلا الذي مع صحة الضرب ذكـر وسلامة هذا الجزء من القبض تسمى « الاعتماد » وقد مر بيان ذلك ويجوز الخرم في الجزء الاول منه بأن تحذف فاؤه « أول الـوتد المجموع » على ما مر في الطويل •

فأ ِن كانت « فعولن » سالمة صارت بهذا الحذف « عولن » وتحول الى

ابراهیم ، استشهد بهما فی محیط الدائرة ، وشاهد الحذف فی البیت
 اثانی •

ب ــ من المنسوب لامرىء القيس تجـده في ديوانه والوسـاطة ص ٣٤٢ والعمـدة جـ٢ ص ٣١ واستشهد به في الاقناع والعيــون وشـــرح الحزرجية والعقد والمقتاح ومحيط الدائرة وفي روايته بعض الاختلاف

ج \_ تقدم تخريحه ٠

د ــ استشهد به في الاقناع والعقد والعيون وشرح الخزرجية ومحيط
 الدائرة وفي المقاح : لمن جاء يسري •

<sup>(\*)</sup> نقل ذلك الدماميني •

« فعُلن » ويسمى ذلك « ثلماً كقول امرىء القيس :

نَغْرْ ۚ أَغْرُ ۖ شَسَيْتُ النَّبِاتِ لَذَ بِذُ المَذَافَةَ عِذْبُ القُبَـلُ ۚ

فالجزء الأول « ثغر » وزنه « فعلن » ، وان كانت « فعول » مقبوضة صارت بهذا الحذف « عول' » وتحول الى « فَعَـْل' » ويسمى ذلك « ثرماً » كقوله أيضا :

لاَوَ أَبَسِكَ ابنَـــةَ العامريَ (م) لا يدعـــي القـــوم أنتي أَفِرَ فالحزء الأول « لاو ، وزنه « فَعْل ُ ، •

والثلم والثرم من أنواع الخرم وهسو من العسلل الجسارية مجرى. الزّحاف قليل الوقوع في الشعر ثقيل الوقع على السمع •

#### وأما بالنسبة الى أعاريضه وضروبه

فيكثر الحذف في عروضه الأولى مع صرف النظر عن نوع الضرب. كما ذكرنا ذلك قريبا •

ويكثر فيها القبض أيضا وهو فيها جميل الوقع خفيف الظل لذلك قلما نجد هذه العروض سالمة غير محذوفة ولا مقبوضة ، في غير تصريع ويخيّل لمن ينشد بيتا من المتقارب سالم العروض أن في آخر الشطر الأول نغما زائدا ناشزا كان من الافضل ألا يكون ،

أنشد هذين البيتين للشريف الرضى :

تجد ما قلناه واضحا اذا قارنت البيت الأخير بالبيت السابق ، ولعل سلامة الضرب هنا يهو ّن من ثقل هذه العروض شيئا ، وحتى العروض المقبوضة في مثل قول المتنبى :

لتعلم مصر' ومَن ْ بالعسراق ومَسن ْ بالعواصم أنّي الفَتَى وأُنّي وأنّي الفَتَى وأنّي وأنّي وأنّي عَسا

يميل الطبع الى أن يسكن آخر هـذه العروض ، كأنه يريد أن يتخلص من شيء زائد ناشز •

بقى أن نقول ان القبض يمتنع في الضرب السالم تحاشيا للوقوف على حركة قصيرة •

وبعد فالمتقارب بحر رتيب ولكنه متدفق سريع تأتي رتابته من وحدة التفعيلة « فعولن » ويأتي تدفقه وسرعته من قصر هذه التفعيلة الخماسية والتي كثيرا ما تختزل حين تحذف نونها بالقبض ، وهـو من حيث رتابته يصلح للسرد ومن حيث تدفقه يصلح للتعبير عن العاطفة الجباشة ، وأكشر أنواعه شيوعا ما كان تام الضرب أو محذوفه على « فعولن » أو « فَعَلْ » ها كان مقصور الضرب على « فعول » وأقل من هذا وذاك ما كان ضربه أبتر على « فع » حتى قال فيه بعض الباحثين () : « • • ولا نكاد نظفر بمثل واحد لهذا النوع في الشعر الحديث ويظهر أن شعراءنا المحدثين لم يستسيفوه أو لم يألفوه فيس بينهم من طرقه في شعره ، بل لا نكاد نظفر بقصيدة واحدة لشاعر قديم جاءت من هذا النوع ، وكل الذي عثرت عليه في أثناء جولاني في دواوين الشعر قديمها وحديثها هو الدي عثرت عليه في أثناء جولاني في دواوين الشعر قديمها وحديثها هو أن السد الحميرى • • • • قال :

أُنتَنْا تُسـزَفُ عَلَى بغــلة وفـوق رحَالَتِها قُبُـّــه و زُبُيْر بِئَة من بَنَاتِ الذِّي أحلَّ الحــرامَ مِنَ الكعبَه تُزُفُ إلى ملك ماجــــد فكرَ اجتمعًا وَبَهَا الوجبه ، ١٥هـ

وهذا القول لا يخلو من مبالغة ، فهذا الوزن على قلته لم يكن من الندرة كما يظن ، اذ لا يعدم القارىء أن يجد منه المقطعات والقصائد في ديوان شعر أو كتاب أدب .

فمنه هذه القصيدة لابي العلاء في لزومياته وعدتها اثنا عشر بيتا قال :

<sup>(</sup>۱) موسيقي الشعر ص ۸۹ ٠

مجوسسيَّة" وحَنيفِيَّسه " ونَصْرانَسهَ" ويهسوديَّه " نفوس" تَخَالَف أديانُهسا ولست مِن الموت مَفْديَّه " وله قطعة أخرى من هذا الضرب عدتها ستة أبيات منها :

إذا ما ابن ستين صَم الكساب اليه فقد حَلَت البَهْلَهُ (١٠) ومن ذلك أبيات تنسب لأبي طالب أو ابنه طالب منها (٢٠):

إذا قبيل مَن ْ خير ْ هـــذا الورى َ قبيلاً وأكــر َمُهُم ْ أَ سُــر َ هُ الْ الْمُــر َ هُ الْمُــر َ هُ أَناف كليب للمُنام أناف كليب للمُنام أنشدها أيام صفين وعدتها عشـرة أبنان منها (٣):

رؤوسَ العراقِ أَجِيبُوا الدُّعاءَ فقد بلغتُ غايــــة الشَّـــدَّ، فَكَسَنْنَا ولستُمُ مِنَ المشركين و لا المُجمعــين عَلَى الرَّدَ، ولا المُجمعــين عَلَى الرَّدَ، ومنه أبيات عمرو بن جرموز في قتل الزّبير التي منها(١):

أتيست علسياً برأس الزيبيس وقد كنت أرجسو به الزلافة « فبشّر بالنّار قبل العيسسان وبشس بشارة ذي التُحفَه ومنه قصدة عدالصمد بن المعذل في الحمر (°):

هجرت الهوى أيَّمَا هجر َه وعِفْت الغوانِي والخمر. وعِفْت الغوانِي والخمر. ولوتْنبي عسن وصلها سكرة بكأس الضَّنا بعدها سكره

<sup>(</sup>١) من اللزوميات ، والبهلة : اللعنه ٠

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة جـ ١٤ ص ٧٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه جـ ٢ ص ٢٢١ ٠

٤) مروج الذهب ج ٢ ص ٣٦٤ ٠

<sup>(</sup>٥) منها ابيات في ثمار القلوب ص ٢٧٣ والوساطة ص ١١٧ وديوان المعاني ص ١٦٧ ونوادر ابي على القالي ص ٢١٢ ٠

قال في ثمار القلوب : « انها أبلغ مـا قيــل في وصف الحمـّى وهي طويلة لا يسقط منها ببت » •

هذا وقد أنشد سيبويه فيما يجوز تقييده واطلاقه من القوافي :

صَفيَّة ' قُومِي ولا تعجَــزي وبَـكَّي النَّسَاءَ علىحَـمْزَهُ ''(۱) والبيت من المتقارب ان أطلق كان الضرب محذوفا « فَعَلُ » وان قد كان أبتر « فع » مما نحن بصدده ٠

ونكتفي بهذا القدر من الشواهد اذ لم نكن بصدد الاستقصاء • ومجزوء المتقارب قليل نزر في شعر المعاصرين ، وفي شعر المولدين أيضا ، وهو في الشعر القديم أقل وأنزر •

### خلاصة المتقارب

وزنه في دائرته : فعولن فعولن فعولن مر<sup>س</sup>تين له عروضان وستة أضرب •

العروض الاولىصحيحة « فعولن » يجوز فيها الحذف، لها أربعةأضرب

فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول ، الفرب الاول صحيح مثلها

= = فعول ، الفرب الثاني مقصور

= = فعول = فعول ، الفرب الثالث محذوف

= = فعول = = فعول ، الفرب الثالث محذوف

العروض الثانية مجزوءة محذوفة « فعـَل ° » ، لها ضربان •

فعولن فعولن فعولن فعولن فعـل • الفترب الاول معذوف مثلها = = فعـل = = فعـ • الفترب الثاني ابتر

 <sup>(</sup>١) العمدة ج ١ ص ١٤٨ ، والبيت لكعب بن مالك من ابيات يبكي بها حمزة عم الرسول « ص » تجدها في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٥٨ وورد البيت أيضا في رسالة الغفران ص ٥٦ .

# نماذج من المتقارب

البيت الاول عروض صحيحة يجرى فيها الحذف مجرى الزحاف وضرب صحيح مثلها للعباس بن الاحنف :

هي الشَّمس مُسكنها في السماء فعزِّ الفؤاد عزاء جميسل ولن تستطيع َ إليك َ النُّسزولا فيا ويح َ مَن كَلْفَت ْ نفسُهُ . بمَن لا يُطيق اليها ســـبيلا فعولين فعولين فعولين فعولين فعولين فعولين فعولين

فلن تَستطيع َ إليها الصُّعـــودَ

البيت الثاني: عروض صحيحة يجرى فيها الحذف مجرى الزحاف، وضرب مقصور:

> لأبى القاسم الشيابي: سَتُمتُ الحياةَ ومَا في الحَياة سَـُمت' الليالـي و َأُوجَاعَـهـَــــا

وما إن تجاوَز ْت ْ فجر َ الشِّبَابِ ْ وما شُعشعَت من ْ رَحيق بصاب ْ فعولــن مفعولــن فعولـن فعول°

فعولين فعولين فعولين فعولين البيت الثالث عروض صحيحة يجرى فيها الحذف مجرى الزحاف ، وضرب محذوف:

### للمتنبى:

ولا رَأْيَ في الحبِّ للعاقـــــل وتأبّى الطّباع على النّافـــل فعولين فعولين فعولين فعيل

الام طَمَاعية العَادُ ل يُرَ ادْ منَ القلب نسيانُكُـــمْ فعولين فعولين فعولين فعولين مثله لصم در:

وليس الهوَى بعضَ أسابهـَــا لَ تَشْر ي أذاه ماليابه الم

أَلا أَر نبي لَو ْعَةَ في الحَسَــا وَ مَن ْ شرف الحُبِّ أَنَّ الرِّجَا البيت الرابع عروض صحيحة يجرى فيها الحذف مجرى الزحاف ، وضرب أبتر:

لابن عد ربه والست الأخر تضمين:

لا تبك لللِّي ولا مَيَّده ولا تندْ بْنَنْ رَاكِما تنَّده ، وَ بَكَ الصَّا إذ طورَى توبُّه فكلا أحسد " ناشه " طلَّه " وَ دَعَ ° قولَ بِــاك على أرسُم فليس الرســــوم بمبكيـــــه ° فعولسن فعولين فعولين فعولين فعولين فعولين فسيع

البيت الخامس عروض مجروءة محذوفة وضرب مجروء محدوف مثلها:

لأبى فراس الحمداني:

وفي« مَنْبِجِ » مَن ْ رضا ه ْ أنفُس ْ مَــا أذخَـــ ْ وأصْيَـة كالفـرا خ أكْبَر هـم أصْغَر ' يُخيَــلُ لي أمرُهُمْ كأنهُــمْ حضَــرْ فعولىن فعولىن فعيل "فعولىن فعولىن فعولىن فعيل "

ومنه لكشاجم(١):

جعلت الليك الهكوي شفيعاً فلهم تشهفعي وناديت مستعطفاً رضاك فليم تسمعي البيت السادس عروض مجزوءة محذوفة وضرب مجزوء أبتر:

لم أعشر على شاهد أو مثال لهذا الضرب عدا البيت الذي يذكره العروضون وهو:

تَعَفَّفُ ولا تَبْتَئُس فما ينقسض يَأْتَكَا

 <sup>(</sup>١) نهاية الارب ح ٢ ص ٢٢٨ وقد خمسها صفى الدين الحلى ، وتجدها مع التخميس في ديوانه ٠

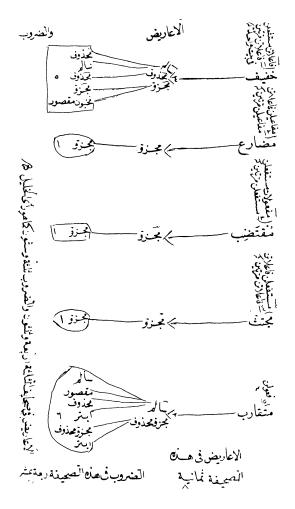

```
فصل في أعاريض المحدث وضروبه
                ألمحدَ ث (١) الذي به الخُلف اتَّضَــــج ْ
    وافَّى بضرب منه ' كالعــروض صَّحَ
                 وَهُـــوَ على الحالـــين فيهـــــا يَـــُبُـعُ'
                 وليس بالجَزْءِ بـــه مَلاَمَـــهْ
    إِنْ هي وافتْكَ مَـعَ السَّلامــه
                 والضَّرب' مخبون "به مر َفَّدل'(١٠)
    أو سالم (٥) أو انسه مذيسل (٦)
                                            تعليق الناظم:
                                             ۱ _ بته:
۲ _ بشه:
      أوَقَفْتَ عَلَى طَلَــِـلَ طَـــرِباً فَشَجَاكُ وَاطْرِبُـكُ الطَّلَلُ ا
                                             ٣ _ بته:
      مالى مـــال ولا درهـــم أو برذوني ذاك الأدهم
                                             ٤ _ بته:
      قد كساها البلى المُلُوان
                           دار سُعدی بشحْر عُمسان
                                             ه ـ بشه:
        بينَ أطلالها والدمَـن
                            قَفُ على دارهم وابكــــين ْ
     هذه دارهـُـــم ْ أَقفــــــــــرت ْ أَم زبور ْ محتْـها الدهور ْ
                                          تخريج الشبواهد
               أ _ استشهد به في الكافي ومحيط الدائرة ، والصبان •
           ب ــ البيت للخليل بن أحمد كما في انباه الرواة ، وفيه :
```

ابكيت على طَـكَـل ِ طرباً ﴿ فَشَجَاكُ وَاحْزَنَكُ الطَّلَلُ ۗ

499

# البعر المعدث (\*)

وزنه في دائرته :

فاعلن فاعلن فاعلن مرتين

والشَّائع في هـذا البحر عروضان وأربعة أضـرب على مـا يقــول العروضون فأبـاته أوبعة :

العروض الاولى « فاعلن » صحيحة لها ضرب واحد مثلهـــــا وشاهده :

جاءنا عامرن سالمن صالحن بعدما كان ما كان من عامرى فاعلن فاعلمن فاعلمن فاعلمن فاعلمن فاعلمن العروض «صالحا» والضرب «عامر» ووزنهما جميما «فاعلن • وهذا هو البيت الأول من المحدث •

وكذلك هو في جـ١ ص٥٦ من تاريخ اداب اللغة لجرجي زيدان ٠

ج ـ استشهد به في الكافي ، وانظر شرحه للدمنهوري فقد ذكر معه عدة أبيات .

د ـ استشهد به في محيط الدائرة والصبان وفي الكافي : دار سلمى

هـ ـ استشهد به في الكافي والصبان ومحيط الدائرة ، وفي المفتاح :
 قف على دارسات الدمن بين اطلالها فابكين

و ـ استشهد به في الكافي والصبان وفي محيط الدائرة : محته الدهور •

<sup>(\*)</sup> سبقت الاشارة الى ما في هذا البحر من خلاف ٠

العروض الثانية مجزوءة صحيحة « فاعلن » و لها ثلاثة أضر ب (١٠):

الضرب الاول مجزوء مخبون مرفل « فعلاتن » وشاهده :

دار' سَكْمَى بِشِحْر عُمَانِ قد كَسَاهَا البِلاَ المُلُوانِ العروض « رَعَمانِ » جاءت مرفلة على « فعلاتن » للتصريع ، والضرب

« ملوان ِ » وزنه « فعلاتن » مخبون مرفّل ، وهذا هو البيت الثاني من المحدث.

الضرب الثاني مجزوء مذيل « فاعلان » وشاهده :

هَذَهِ دارُهُمْ أَقَفَىـــرَتْ أَمْ زَبُورْ مَحَتَهَا الدُّهُورْ العروض « أقفرت » وزنها « فاعلن » والضرب « ها الدهور » وزنه

وهذا هو الست الثالث من المحدث •

« فاعلان » •

الضرب الثالث مجزوء سالم « فاعلن » مثلها ، وشاهده :

قِفْ عَلَى دارهِمِمْ وابكيِنْ بينَ أطللالِهَا واللَّهُ مَنْ

العروض « وانكين » وزنها « فاعلن » والضرب « والدَّمن » وزنه « فاعلن » أيضا •

وهذا هو البيت الرابع من المحدث •

والى هذه العروض الثانية وأضربها الثلاثة أثار الناظم بقوله :

 <sup>(</sup>١) في العيون الغامزة للدماميني : و قالوا وشذ له عروض مجزوءة ذات اضرب ثلاثة ٠٠٠ » ثم ذكر هذه الشواهد التي ذكرناها ٠

# فى زحافه وعلله

أَلْخَبَنُ (١) فيه جَائِز ْ ، والقطْعُ لَيْسَ بِهِ على الأَصَحَ مَنْعُ فَ وَجَازَ أَنْ يَجْتِمُعَا (٢) بِهِ مَعَـا لكن بِجُنْزَءِينِ وَ اِلاَ امْتَنْعَـــا

#### تعليق الناظم

۱ ـ بينه:

كُرة 'طُرْ حَت ' بصوالجة فتناوكها رجـل' رجل أ

۲ \_ بیشه:

ز ُمَّت ْ ابل ْ للبينِ ضُحى ۗ في غور ِ تهامة َ قد سلكوا ب

#### تخريج الشسسواهد

أ ــ في الكافي والصبان : فتلقفها • ب ــ استشهد به في الكافي •

# في زحاف المحدث وعلله

الزَّحافات والعلل التي تدخل المحدث هي : الخبن والقطع •

#### فأما بالنسبة الى حشوه

فيجوز الخبن في فاعلن فتصير به « فعـلن » ، وينجوز فيها القطع فتصير به « فاعل ° » وتحول الى « فعـُلن » (١) •

<sup>(</sup>١) ويرى بعضهم أن تحويل « فاعلن » هنا الى « فعلن » انما هو بعلة التشعيث لا القطع اصلها فاعلن صارت بالتشعيث فالن او فاعن ثم نقلت الى فعلن على نحو ما ذكرنا في فاعلاتن في الخفيف والمجتث ولما كان القطع وكذلك التشعيث من العلل الخاصة بالاعاريض والضروب كان دخولها في حشو المحدث مخالفا لقواعدهم مما حمل بعضهم على القول بأن « فاعلن » هنا دخلها الخبن اولا فصارت فعلن ثم سكنت العين بالاضمار تشبيها لثانيها بثاني السبب الثقيل فصارت « فعلن » واذن فلا قطع ولا تشعيث .

ويجوز أن يجتمع الخبن والقطع في البيت الواحد بأن يأتي بعض أجزائه مخبونا وبعضها الآخر مقطوعا ، وهذا معنى قول الناظم :

وجاز أن يجتمعا فيه مَعَــــا لكن بجزءين وإلا امتنعــــا

#### وأما بالنسبة الى عروضه وضربه

فيدخلهما الخبن أو القطع ، فيصيران بالخبن «فعيلن» وبالقطع «فعثلن» ولكن هل يكون دخولهما في العروض والضرب هنا من قبيل دخول العلل بحيث اذا دخل أحدهما في بيت من أبيات القصيدة لزم سائر أبياتها كما يفهم ذلك من قول الزّمخشري(١) أو هو من قبيل دخول الزّحاف في عدم اللزوم فيقع في بيت ولا يقع في آخر كما يفهم من بعض أقوالهم ؟ •

والواقع أن المرء تعوزه النصوص في هذا البحر لاستخلاص الجواب ، فأ ن هذا البحر يكاد يكون معدوما في الشعر القديم ، ولكن من مراجعة قَصَائد المتأخرين فيه نتين الظواهر الآتية :

١ ـ لم تستعمل تفعيلات هذا البحر سالمة على « فاعلن »

قال الصّبان : حكم كثير بشذوذ هذا البحر سالما وان المطرد استعماله مخبونا • » • وبذلك صرح ابن الحاجب •

 ل الخبن والقطع كثيرا ما يتناوبان تفعيلاته فيأتي بعضها مخبونا وبعضها الآخر مقطوعا مثل :

حيران القلــــبِ معدَّبُه مقــروح الجَفْنِ مُسهَّدهُ

٣ \_ قد يدخل الخبن جميع أجزائه مثل:

طُر حَت ْ كُرة " بِصُو البِحَة ِ فَلَقَّفُهَا دَجِــَـَل " رَجِــَـَل"

<sup>(</sup>۱) الارشاد الشافي ص ۱۱۳٠

# قد يدخل القطع جميع أجزائه أيضا مثل: إنَّ الدُّنا قد غَرَّنْــَا واسْتَاهْهَـتنا

یجری الخبن والقطع فی العروض مجری الزحاف فی عدم
 اللزوم فقد تجد عروضا مخبونة وأخری مقطوعة فی القصیدة الواحدة مثل:

قَــد قال لَنغـــر لِهُ صَانعُهُ إِنَّا أَعَطِيْبَاكَ الْكُوتُـــر ْ والخال بخــد ّك َ أُمْ مِسْك ْ نَقَطَتَ به الـوردَ الأحْمَر ْ

فعروض البيت الأول « نبعُه' » « فعلن » مخبونة ، وعروض البيت الناني « مسئك ° » « فعنْلن » مقطوعة •

٦ يجرى الخبن والقطع في الضرب مجرى العلل فهو اماً مخبون
 في جميع أبيات القصيدة واما مقطوع ، فلا نرى ضربا مخبونا وآخر مقطوعا
 في قصيدة واحدة •

فقصيدة أبي الحسن علي بن عبدالغني الضرير القيرواني مثــــال. لالتزام الخبن في الضرب وهذا بعض أبياتها :

يا ليل' الصَّبُ مَتَى غَدُهُ أَقِيمِ السَّاعَةِ موعـــده رقد السُّمارُ وأرَّقَــهُ أَسنَفُ للبِسينِ يُرَدُهُ. فِكَاهُ النَّجِمُ وَرَقَ لَـهُ مَا يَرِعـاهُ ويرصُدُهُ

والقصيدة الكوثرية للسيد رضا الهنــدي مشــال لالتزام القطـــع في الضرب ، وهذا بعض أبـاتها :

أَمْفَلَتَّجُ 'نسرِكَ أَمَ ْجوهسر ورحيسق ر'ضَابِكَ أَمْ سكَّسر والعال بخدك أم ْ مسسك نقَّطت َ به الورد َ الأحمسسر أم ذاك العال ' بذاك َ الخسسد ِ فيت ' النَّدِّ على مِجْمَسسر ووحدة الضرب هنا تحتمها قواعد القافية فحين يكون ضرب المحدث مقطوعا تكون القافية من المتواتر : متحرك واحد بين ساكنين « فَعَلْمَنْ » ، وحين يكون هذا الضرب مخبونا تكون القافية من المتراكب : ثلائة متحركات بين الساكنين « فَعَلْن » ، ولا يجوز اجتماع هذين النوعين من القوافي في قصيدة واحدة .

وبعد فالمحدث من البحور التي أعرض عنها الشعراء قديما وحديشا فلم ينظموا فيه إلا قليلا<sup>(۱)</sup>، وهو بحر رتيبهادىء حين تسلم أجزاؤه ويأتي على : فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن على الجزاء حيث يأتى على : له بالمحدث المخبون أو المقطوع الاجزاء حيث يأتى على :

فعلن فعيلن فعيلن عمل ، • • أو على : فعَّلن فعَّلن فعَّلن • • • فيحدث اذ ذاك شيئًا من التدفق والصخب •

وهذا الفرق بين النوعين من الوضوح بحيث لا يمكن أن يستسيغ الذوق بيتا يختلف شطراه بين هذا النوع وذاك •

وعلى سبيل المثال نلفق بين النوعين في الابيات الآتية لنرى بون مــا بـنهما :

جاءنا عامــــر" سالماً صالحـــــاً لا يقـــــــدر واش يُفْسِد، أُنْ لم يَدَع من مضى للذي قد غبر مماً يرعــاه ويـــرصـــــد. أنت ياقوتة عندنا في الرضـــــا ســــلوى بالقلـــب تُبــــرد أن أن

وقد أحس العروضيون بهذا الفرق فميزوا المخبون الأجزاء باسم « الخب » والمقطوع الأجزاء باسم « قطر الميزاب » أو « دق ّ الناقوس » (٢٠) «

<sup>(</sup>١) يشيع هذا الوزن في الشعر الحر في عصرنا هذا ٠

<sup>(ُ</sup>٢) انظرَّ في ذلك مقال الاستاذ عبدالعزيز عسير : الاقلام جـ ٨ سنة ٣ نسان ٩٦٧ -

# نماذج للمتارك

### من أغاني الزنوج في امريكا

لايليا أبي ماضي وهي على طريقة الموشح :

فوق الجُميِّز َة سنجاب والأرنب نمرح في الحقسل وأنا صياد وتَعَسلب لكن الصيَّسد عَلَى ملي محضور إذ أني عبد

والديك الأبيض في القـــن مختال كيوسف في الحُسن وأنــا أتمنَّى لَو أنّــــي أصْطَــاد الدّيـــك ولكنِّي لا أقـــدر إذ أنّــــى عبــد

وفتساتي في تلسك الدَّار سوداء الطَّلعة كالقسار سيحىء ويأخذ ُهَا جسساري يا ويحيي من ْهـذا العسار أنَّسي عبد

# ىاب القافــة

# فصل في حرف الروي

حرفُ الرُّويُ آخرَ البيت بَدَا ويلزمُ التَّكرارُ فيـــه أَبَدَا وَهُوْ عَلِيهِ السُّعَرُ فِي اسْدَائِيهِ لَيُنْنَى قَوَافِيهِ إِلَى انتهَائــــه

الروى ً أهم حروف القافية ، وهو النبرة أو النغمة التي ينتهي بهما الست ، ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة ليكون الرباط بين هـــذه الأبات يساعد على حكة القصدة وتكوين وحدتها ، وموقعه آخر البيت والمه تنسب القصدة فقال: قصدة لامنة أو ممنة أو دالة ٠٠٠

وكل حروف المعجم تصلح أن تكون رويــاً الا حروفاً تضعف فـــلا تصلح لذلك ، فأن وقع آخر البيت حرف منها لم يعتد به رويــاً واعتبر الحرف الذي قبله هو الروى •

والحروف التي لا تصلح أن تكون روياً هي التي أشار اليها الناظم بقوله:

وَ لاَ يَحِي الرَّويُ تَنوينَــاً وَ لاَ مَا كَـانَ بِالتَّعويض عَنهُ بَدَ لاَ وَكُا الَّذَي يَنشَا بأعراب الرَّوي في النَّطق إشبَاعاً لَهُ كما رُو ي

ذكر الناظم هنا ثلاثة أحرف لا تصلح أن تكون رويًا وهي : التنوين ، والالف الواقعة عوضا عنه ، وحرف المد الناشيء من اشباع حركة الروي ّ ، ودونك تفصل هذا الاحمال :

#### ١ ـ التنوين :

والحق أن التنوين غير ذي موضوع في القافية ، لأن القوافي من مواطن

الوقف ، والتنوين عند الوقف يحذف في حالتي الرفع والجر ، ويقلب ألفا عند النصب ، أو يحذف أيضا كما في بعض اللهجات ، ولكن هناك نوعين مما يسمى بالتنوين تجوزا هما :

تنوين التَرنم : ويسمى تنوين الانشاد أيضا<sup>(١)</sup>، وذلك في انشاد بني تميم ، ويلحق القوافي المطلقة « المتحركة » بدلا من حرف الاطلاق كقول جرير :

أَقِلِتِي اللَّوْمَ عَاذِلْ والعِنَابَنْ وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لقد أَصَابَنْ "

والتنوين الغالي : وقــد ذكره الأخفش والعروضيون ، وهــو الذي يلحق القوافي المقيدة « الساكنة » وسمي غاليًا لتجاوزه حد الوزن ، فهو من الغلو بمعنى الزيادة كقول رؤية :

فمثل هذين النوعين من التنوين لا يصلح أن يكون روياً ، والروي منا في البيت الأول الباء ، وفي البيت الثاني القاف .

### ٢ \_ الالف المنقلبة عن التنوين:

علمت أن التنوين في حالة النصب يقلب ألفا عند الوقف ، فمثل هذه الالف لا يصح اعتمادها روياً ، اقرأ هذين البيتين للمتنبي في وصف الاسد:

يَطَأُ الثَّرَى مَرْفَقاً مِن تَهِهِ فَكَأْنَّه آسٍ يَجِسُ عَلْمِسَلِلا يَطَنُّ الثَّرَى مَرْفَقاً مِن تَهِهِ فَكَأْنَّه آسٍ يَجِسُ عَلْمِسَلا وَيَرْدُ عَفْرَتَهُ إِلَى يَافُو خَرِهِ حَتَّى تَصِير لَرِ أَسِهِ إِكْلَيْسَلا

تجد آخرهما ألفا هي عوض عن تنوين النصب ، فليست هي الروي ّ والرويّ الحرف الذي قبلها وهو اللام ، وتسمى مثل هذه الالف «وصلا» •

<sup>(</sup>١) انظر الخصائص حـ ٢ ص ٩٦ ، ومغنى اللبيب حرف النون ٠

 <sup>(</sup>٢) وانظر عل يبقى الروي ساكنا بعد الحاق هــذا التنوين به ، أو يحرك ؟ واذا حرك فما نوع الحركة ؟

# ٣ \_ حرف المد الناشيء عن اشباع حركة الروي:

علمت أن القوافي من مواطن الوقف ، فأ ذا كان الروى مطلقا « متحركا » وجب انساع حركته حتى تصير الفتحة ألفاً والضمة واوا ، والكسرة ياء ، وذلك تحاشاً للوقف على حركة قصيرة •

اقرأ هذين الستين للعباس بن الأحنف:

قَالُوا قد اعتَلَ مَن ْ تَهُو َى فقلت ْ لَهُم ْ

و َيْلَى إذا لم أجه مثل الذي و جَدا

فان خالقَنا للحي مُتدعياً

لم يُفرد الرُّوح كا أفرد الجسدا

واقرأ له أيضا:

إنْ هُنْتُ عَزَّ وإنْ وَأَصَلَتُ غُرَّ وإنْ

أغضَيْت' لم يَكتفت ْ نحـــوي ولم يكد

أَقُولُ لَمَّا مُلاَنِي جَفْسُوهٌ وَهُسُويٌ :

يَامَن ْ كَلَفْت ْ بِه للشُّوم والنَّكد

واقرأ هذه الأبيات له أيضا:

كنــــت أغنَى النَّاس كُلِّمهُم عنكَ لولاً الشُّوَّم والنَّكـــد ( إنَّمَا أَبْكِي عَلَى جَسَـــد قَد بَرَاهُ الشَّوقُ والكَمَــدُ ليتهُــــم ُ إِن ْ عُو قَبُوا بِدَمِي ﴿ وَجَدُوا مِثْلَ الَّذِي أَجِــــدُ

ففي المتين الاولين أشبعت فتحة الدال في « وجدا » و « الجسدا » حتى صارت ألفا • وفي البيتين بعدهما أشبعت الكسرة في « يكد » و « النكد » حتى صارت ياء (١) • وفي الأبيات الثلاثة الأخيرة أشبعت الضمة حتى صارت واوا في النكد ، و « الكمد ، » و « أجد ، فهذه الحروف الألف والياء والواحين تنشأ عن اشباع الحركات لا تصلح أن تكون روياً ، والروي في الأبيات السابقة هو الدال وتسمى الألف والياء والواو في مشل هذه الحال « وصلا » •

ومشل الألف الناشئة عن اشباع الفتحة في عــدم صلوحها للروي َ الألف المتقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في حالة الوقف ، كقول عمر بن أبي ربيعة ، والشاهد في البيت الثاني :

وقالت ْ لأُختَيها اذهباً في حَفيظة فَرُو ْرَا أَبا الخَطَابُ سِرَاً وسلَّما وقُولاً له: واللهِ ما الماء للصَّدي بأشهى إليناً مسن ْ لقائل فاعلماً

وقول الآخر :

لله عيش ما أرق صَفَاءَ م لكنَّه إذ رق لم يَتَعَطَّفا

ومثل هذه الألف أيضا الألف الملحقة بهاء الضمير المؤنث نحو قول

الرّضي :

نظرت بيبطن مكنة أ أم خشف تبغتم وهمي ناشدة طلاهما وأعجبني ملامح منسك فيهمساً فقلت أخا القرينة أم تراهما

 <sup>(</sup>١) هذه الياء \_ وكذلك الواو \_ الناشئة عن اشباع الحركة تثبت في اللفظ وان لم ترسم في الخط .

وشذ ً في الضمير لو يُسكّن '(۱) ومنعه فيمــــا أراه أحــــن والكاف '(۲) والميم (۳) به ، والنــون (٤) جـــاز ، وإن كــان به ســكون أ

\* \* \*

تعليق الناظم

١ ـ بيتـه : إنتي امرؤ أحميي ذيار َ إخـوتي

إذا رأَ وَا كَرِيهَةٌ يَرَمُونَ بِي أَ

٢ ـ بيته : قـُـــل لمــن يملك الملــو

ك َ ، وإن ْ كان قد ملــــك ْ

قَــد شـــريناك مَـــرة

وبعثنا إليك بك

٣ \_ بيتـه : نَـمت في الكــــرام بنو عامــر

فُروعي ، وأصلي قريش' العجَمْ ﴿ ﴿

فهُمْ ۚ ليَ ۖ فخـــــر ۚ إذا عــــد ّدوا كما أنا في الناس فخر ْ لهُمْ

ّ دَ مِن ْ حَذَرَ الموت ِ أَن ْ يَأْتِيبَن ْ

أليس أخو المــوتُ مُستوثِقِــاً

علي َّ ، وإن ْ قلت ْ قَـــد أُنسأَ نَ ْ

#### تخريج الشسواهد

أ ــ استشهد به في العقد ولم ينسبه لاحد •

ب \_ استشهد بهما في العقد ولم ينسبهما لاحد •

ج \_ لشار بن برد ، استشهد بهما في العقد ، وفيه : بني عامر •

من حق الضمائر أن لا تقع روياً لأنها لواحق ، وليست من أصل بنية الكلمة ، ولكن الضمائر تختلف قوة وضعفاً من حيث طبيعتها الصوتية ، ومن حيث حركتها وسكونها ، لهذا السبب اختلفت حالها بالنسبة لوقوعها روياً ، والضمائر الساكنة بوجه عام لا تصلح أن تكون روياً ، فألف الأتنين وواو الجماعة المضموم ما قبلها وياء المخاطبة أو المتكلم المكسور ما قبلها لا يجيء شيء منها روياً ،

اقرأ هذه الأبيات للعباس بن الأحنف :

أرى كــل مشوقين غيري وغير َها

قد استعذَابًا طَعْمُ الهَــوَى وتَمَتَّعَا

وتفريق ِ شـــمل ٍ لــم نسِت ْ ليــلة ً معا وإنّي لأنّهُ ي النفسَ عنها ولم تكن ْ

بِشَىءٍ مِنَ الدُّنيا سِواَهَا لِتَقَنَّعَا

فألف الأثنين في « تمتعا » لم تصلح أن تكون روياً ، وهي لا تختلف عن ألف الأشباع في « تقنعا » والرويّ في هذه الأبيات هو العين •

واقرأ هذه الأبيات له أيضا :

أبكي التَّذيــن أذاقُوبِي مودَّتهـُـم

حتَّى اِذَا أَيْقَظُونِي للهـــوَى رَقَدُوا

جَارُوا على ً ولم يُوفسوا بعهدِ هُمْ ُ

قد كنت' أحسبُهُم ْ يُو ُفُونَ إِن عهدوا

لأَخرجَنَّ مـن الدُنيَــا وحبَّكُمْ

بينَ الجَوَانحِ لم يشعنُر ْ بِهِ أَحَد ْ

فواو الجماعة في « رقدوا » و « عهدوا » لم تصلح أن تكون روياً وهي لا تختلف عن واو الأشباع في « أحد' » والرويّ في هذه الأبيات هو الدال •

واقرأ هذه الأبيات لمهيار :

أبغداد' حُلْتِ فَمَا أَنتِ لِي بدارِ مَصِيفِ ولاَ مَربَسعِ حفظتُكِ حتى لقد ضعِث فيكِ فخفَّضَ حَبُسُك مِنْ موضعي غداً موعد البين مَا بَيْنَنَا فَمَا أَنيتِ صانعة فاصنَعي

فياء المتكلم في « موضعي » وياء المخاطبة في « اصنعي » ليستا رويـــاً وهما لا تختلفان عن ياء الاشباع في « مربع » والروي ّ في هذه الأبيات هو العــين ٠

وكل ما ورد من الشعر ، ورويه شيء من هذه الضمائر يعتبر شاذاً وهو قليل نادر ، من ذلك ما ينسب الى مروان بن الحكم ، قال :

هل نحن ُ إلا مثل ُ مَن ْ كان قبلنا

نمون' کما مانوا و َنَحِيَا کَمَا حَيُوا<sup>(۱)</sup>

وينقص' منّا كــلَّ يـــوم وليلــــة

ولابد ً أن ْ نَلقَى مِن الأمر مالقُوا فَنُوا وهُم م يَرجُون شل رَجَانُنَا

ونحن ْ سنفنَى مـــرّة ۗ مثلَما فَنـُـوا

فقد اعتمد واو الجماعة رويـاً ولم يلتزم قبلها حرفا آخر كما هــو الواجب ، ومثله قول الراجز :

إذا تندَّ يْتُ وطبابت فسسمي فليس في الحَيِّ غــلام مثلي (٢) الآغلام قد تَعَدَّى قَبلي

<sup>(</sup>١) من أبيات تجدها في معجم الشعراء ص ٣١٧ ، ومقدمة اللزوميات ٠

 <sup>(</sup>٢) تجد هذا الرجز في مقدمة اللزوميات ٠

اذ جعل ياء المتكلم الساكنة روياً لأبياته ولم يلتزم قبلها حرفا آخر ٠ والبي هذا أشار الناظم بقوله :

وشذ في الضّمير لو يسكن ومنعه فيما أراه أحسين

هذا اذا كانت هذه الألف والياء والواو ضمائر كما رأيت ، أمَّا اذا كانت من أصل بنية الكلمة ، فالألف كثيراً ما تعتمد روياً ، والقصيدة التي تمنى علمها تسمى مقصورة ، وسئاتي قريبا مزيد بنان لذلك ، واعتماد الواو في مثل يدعو ويشكو ويعزو معدوم في الشعر ، أو في حكم المعدوم ، أمّـــا الياء في مثل يقضي ويجري ويستفتى فقــد اعتمدها بعض الشــعراء وبنوا مقطعاتهم علمها من ذلك القصدة المشهورة المنسوبة للصلتان العمدي ، ومنها :

نسروح ونغسدو لحاجساتناً و َحَاجة ْ مَن ْعَاشَ لاتنقضي تموت مع المرء حاجاتُ ... و تبقَّى لَـه ما جَاجَة ما بكَّقى

ومثلها لابن أبي ربعة :

كادت الأوطـــار' أن ْ لا تنقضي كانَ عنهـا زَمَناً لا يَرعُوي راجع َ القلب' الذي كان َ نُسمى

وَ قَضَى َ الأوطار َ منها بَعْد َمَـا وارعوى ً عنها بصبـــــر بعد َمـَـــا كلُّما قلت تنكاسكي ذكر كم سكا

وهذا قليل ، والشَّائع عدم الاعتداد بهذه الياء ، والتزام حرف آخر قبلها تقوية لها لأنها تشبه الياء الناشئة عن إنساع الكسرة التي لا تصلح أن تكون رويتًا في أي حال •

والكاف والمم والنون من الضمائر هي الاخرى قد تجيء ساكنة ولكن بالرغم من سكونها يصح وقوعها روياً ، لان سكونها عارض وهي في الاصل. متحركة • فمن مجيء الكاف الساكنة روياً قول أبي العتاهـة :

نافس° إذا نَافَستَ في حكمَــة ولا تدع° خَــــيراً ولا تَــَّـر ك° واصنع ْ الى النَّاس جَميلا كمـا تُحـب ْ أن يصنعَـه ْ النَّاس ْ بـك ْ وقول الأخطل الصغير : « المعلم » :

رفعوا على شـــرف لواك ورعـــت عُيُونُهُم سَمَاك أ أحيب مَــذا النَّس عُ تَــ قيم عَلَى ظَمَا دِمــاك

رَوَّيْتُهُ أَدْبَ الكَــــلا مِ يَذُو بُنْ فِيلِهِ أَصْغُراكُ "

ومن مجيء الميم الساكنة روياً قول مهيار في المدح :

أعلام ُ هذي الأرضِ فيهم ْ ولَهُم ْ جرية ُ هذا المَاءِ والنََّارُ لَهُـم ْ وَمَنْهَا يَصِف قَصَائِده في الممدوحين :

قد ملأت "بوصفكم عرض الفكا وطبَّقت "أقاصي الدُنيا بكُم م منحنكُم " فيها صَفَايَا مهجتي جهد َ زهير قبِل َ في مدح ِ هــرم واحتفظوا بي إنَّني بقيَّــــــة " تَمضِي فلا يُخلِفُها الدَّهر ُلكُم

ومن مجيء النون الساكنة روياً قسول الراجز يصف سسيلا أصاب الحُحاج في يوم اثنين (١٠):

لم نر غستًان كيوم الأنسسين أكثر محسزوناً وأبكى للميّن و نُخسر َ المُخبّات ُ يَسعَين ُ الذَهبَ المُخبّات ُ يَسعَين ُ شوار داً في الجبلين يَرقَيْن

والى حكم هذه الضمائر الثلاثة أشار الناظم بقوله :

والكاف والميم به والتـــون جاز وإن° كــان بــه سكون

هذا وأكثر الشعراء يلتزمون مع هذه الضمائر : أعني الكاف والميسم والنون الساكنة حرفا آخر قبلها تقوية لجرس القافية ، ولا يكتفون بها روياً لضمفها بالسكون ، •

<sup>(</sup>١) المامة بالرجز ط سنة ٩٦٦ ص٩٦٠

فمن ذلك قول على محمود طه المهندس:

أينهك الشاعر الكئيب مضى اللي

ــل' ، و َمَا ز لتْت َ غَار قاً في شُـجو'نـك°

مُسلماً رأسك الحَسن بن الي الفك

ـر ، وللسُّــهد دَابـــلاَت جفونـــك°

وَ يَدُ تُمسكُ اليَـرَاعَ وأُ خُـــرى

في ارتعاش تَـمُــــر ّ فـــوق جبنــــك ْ

ومثله للأخطل الصغير :

ما قلب أُمِّبكَ إنْ تُفَسِا ﴿ رقُّهَا ولم تَبْلُغُ أَشْسِدَّكُ ۗ

فَهَوَت ْعليكَ بصَـدرهاَ يـومَ الفــراق لتَسْتَر دَّك ْ بأُشَـد َّ مـن خَفَقَان قلـــ بي يوم َ قيل َ: خفرت َ عهد َك ْ وقول الراجز(١):

جررنَ أطرافَ الذُّيول واربعْن ° مَشيَ حَبَّيات كأن ۚ لم يفزعْنَ ° إِن يُمنع اليوم ساء" تُمنعُ "

أما الضمائر المتحركة فلا خلاف في وقوعها روياً وبناء القافة علمهـــا وان كان الأفضل أن تقوى بالتزام حرف آخر قبلها(۲) ،

<sup>(</sup>١) تجد هذا الرجز في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٤٣٥ تحقيق الاستاذ السقا منسوبا لغلام من بنى جذيمة قاله وهو هارب بأمه وأختين له من جيش خالد بعد فتح مكة • وتجده أيضا في لباب الآداب لأسامة بن منقد منسوبا لربيعة بن مكدم الكناني في قصة له مع عمرو بن معد يكرب انظرها ص ٢١٥ منه ٠ وتجدُّه أيضًا في الخصَّائص لابن جنی حـ ۲ ص ۲٤٩ وج ۳ ص ۲٥٣ وفي رواياتـــه شــــي، من

<sup>(</sup>٢) يستثنى من ذلك ها، الضمير فأن لها حكما خاصا يأتي قرسا ٠

قال المعرّي (١): « ولو بنيت ° قواف على « ضربت » و « كتبت » ثم جيء فيها بـ « وزنت » لكان ذلك جائزا بلا اختلاف ، الا أن القائل اذا قو اها بلزوم الباء كان أحسن ، ومن تدبر ما ذكر ممن له أيسر غريزة علم أن « وزنت » مع « ضربت » في القوافي أضعف من « خبت ٍ » و « سمت ٍ » لان هذه التاء من السنخ » •

فهما جاء فيه الضمير المتحرك روياً قول عدي بن زيد العبادي : ألا يا ربنَّمسا عَسز تَ خَلِسلي فَتَهَاوِنْتُ ولو شئت على مقسد رة منَّسي لعاقبست ف ولكن شرتني أن يعه سلَّموا قدري فأقلعت في

وقول ابن المعتز :

لا تَكُمْنِي ياصاح ِ في حبِّ مكتو' مَهَ َ ، نفسي لها الفداء' وأَنْتَــــا أنتَ مِنْ حبَّها مُعَافَى ولو قَا سَيْتَ مِنْ حُبِّها الهَوَى لعذرتا

وقول قيس بن الرُّقيات :

سَلِّي البانة َ الغَيناءَ بالأجــــرع الَّذي

به البان مل حَيَيْت أطللال داركِ وهل قمت في أظلالهن عشيَّة

مَقامَ أخى البأساء واختــــرتُ ذَكـــك

<sup>(</sup>١) مقدمة اللزوميات ٠

وقول مهمار:

كَثَّر فيك اللُّــوَّمْ وأينَ ســمعي وَهُمْ ا قالوا سيهرت والعُنبو نُ المسهراتُ نُوعَمُ وما عليهم أرقى ولا راقسادي لهم ولابن أذينة اللشي(١):

لها ز'هْــر تكلاَقَـنْنَا لَنَا اللَّالِ نَعَالَنْنَا

وقد قالـــت° لأتــــــراب تعالَى ْنُ فقىد طىابَ إلى مشل مهاة الرَّمْ للله الرَّمْ الرّ تَمَنَّسُنَ مُوَاهِنً فَكنَّا مَا تَمَنَّنُا فَسَنْسًا ذاك سَلَّمَت " فَر حَيْشِنَ وَفَدَّ يُنَسِا

وأكثر الشعراء يلتزمون حتى مع هذه الضمائر المتحركة حرفا آخر قبلها تقوية لها كما فعل أبو العتاهمة في قوله:

كسم من أخ لي خانني ودَّه في وما تبدَّلست و مَسا خُنست ألحمسه لله على صنعه إنَّى إذاً عسز ً أخسى هنْت ُ التزم النون قبل الضمير المتحرك « التاء » •

و مثله لآخر (۲):

هَبيني يا معـــذِّبَتي أُسَأْتُ وبالهجران قبلكــــم بَدَأْتُ

<sup>(</sup>١) الاشباه والنظائر ، للخالدين ج٢ ص ٢٩٧ .

۲۰ الكامل للمبرد ج١ ص٢٥٤ ٠

فأينَ الفضل' منك فَدَ تك نفسي عَلَى َ إذا أسأت كَمَا أَسَأْتُ التزم الهمزة قبل التاء المتحركة • ومثله لأبي العتاهة :

ال تَتَسِع فِه وإن كان ضَنكا ري يوم تُغشَى يُر "تَجَى الخير منكا سا قبل أن يُغْنيه الله عنكا

**(£**)

والياءُ<sup>(٥)</sup> إنْ تحرّكتْ في القافيه فأنّها كالسواوِ<sup>(٦)</sup> فيه كافيـــهْ ومثلُهُ لو سُكنًا مِن بعد ِمــــا ينفتحُ الحـــرفُ الــــدُي قبلَـهما

تعليق الناظم

م ـ بيته: ألا ليت شعري هل يرك الناس ما أرك

من َ الأمرِ أو يبدو لهـُـــم ْ ما بداليا ﴿

٦ \_ بيته : مـــد باعـــاً في التجنِّي ولَجّــــا

وانتنَـــى ، يَننيــــه تـيـــه ْ وزَهُـو ْ و

### تخريج الشسواهد

ه \_ لزهير بن أبي سلمي ، استشهد به في العقد .

و \_ من أبيات وضعها أبو الجيش الانصاري الاندلسي لبيان البحور والاعاريض والضروب ، وسماها « الرسالة الاندلسية » تجدها مع شرحها للسيد عبدالباقي الالوسي مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد رقم «٥٦٠٥» •

اذا كانت الياء متحركة جاز اعتمادها روياً ، سواء كانت ضميراً كما في قول السيد المرتضى :

ولو كنت' لا أخشـَى د'مُوعاً غَـز ِير َةً ً

تَنْسَمْ علَى مابي كتمتُكَ مَسَا بِيِيَا

وغير' لِسانيي ناطـــق بســريرتيي

فلم يُنجِنِي أَنِّي ملكـــت لِسانيا

أو كانت من أصل بنية الكلمة كقول المتنبي :

كَفَى بِكَ داءً أَنَ ْ تَرَى الموتَ شَافييًا

وحسب المُنايا أن يكنين أماسيا

تمنيَّها لما تمنيست أن تسسري

صديقاً فأعيَ الوامدة : وقول أبي العتاهة :

ليَسْلَمَنَ عَبَ أَذِنِ اللهِ مَن ْ رَضِياً المرء ْ يأمَـل ْ والآمـال ْ كَاذَ بَــة ْ َ

والمر، تَصحَبُهُ الآمــال مَا بَقييا

وكذلك اذا كانت هذه الياء ساكنة مفتوحاً ما قبلها ، فلو بنيت الرويَ

على مثل اسعَي ْ وانسَي ْ ، وطَي ْ ولَي ْ بالتخفيف لكان ذلك غير معيب ٠

والواو في هذه الأحكام كالياء فيجوز اعتمادها روياً اذا كانت متحركة ،

أو ساكنة مفتوحا ما قبلها ، لا فرق بين أن تكون ضميراً أو من أصل الكلمة •

قال أبو العتاهية :

أيا عجباً للنَّاس في طــول ما سَهَوْا

وفي طُول ِ ما اغْتر ُوا وفي طول مَا لَـهَـو ْ١

يقولون َ نرجـــو اللهَ ثـــم َ افتر َو ْا بــه ولو أنَّهُمْ ْ يرجونَ خافُــوا كـــما رَجَو ْ١

وقال ابو نواس :

وأرانبي أموت عضــواً فعضُّوا ذهبت مجدَّتي بطاعة نفسي وتذكرت طاعية الله نضواً

دَ بَّ فَى َ الفَّنَاءُ سُفْلاً وعلْوَا قد أَسَأَنَا كُلُ الاساءة فَاللَّــــ مَهُمَّ صَفَحًا عنا وغفرا وعَفُواَ

والواو كيفما كانت لست من القوافي السائغة ، لذلك كانت قللة الشبوع قال المعرى (×): « ما بني على الواو قليل جدا ، لأن العرب انسا كانت تتمع أشرف الكلم في السمع ، •

وجَوَّزوا الأمرين في ياء النسب (٧) وإن° تُشــــدَّد° فرويُّهــا وجـــــ°

تعليق الناظم

٧ ـ إنى لمَن أنكرني ابـــن الشــر بي

قتلت' علماء وهند الحملي

تخريج الشاهد:

ز ـ استشهد به في العقـ ، وفي الهامش : أن الشـاعر عمرو بن يثربي الضبي كما في وقعة صفين ٤٦٢ • وفي الاشتقاق ص ٤١٣ : بنو جمل بطن ، منهم هند الجملي الذي قتل مع علي «ع» يوم الجمل ، واياه عنى عمرو بن يثربي : قتلت علباء وهند الجملي • وعلباء هو ابن الهيثم السدوسي ٠

<sup>(×)</sup> مقدمة اللزوميات ·

ياء النسب مثل بصري وكوفي ، وما جري مجراها من نحو رضي وعلي - إذا كانت مشد ده فهي روي ليس غير كا في قول الشريف الرضي : ما مُقاميي على الهو آن وعندي مقْول "صادم" وأنف" حمي واباء "مُحلَق " بي عن الفسي حم كما راغ طائر" وحشي أي عندر له إلى المجد إن "ذك " (م) غلام" في غمسد و المَشر في ألس الذل قي بلاد الأعادي وبَيمْ صر الخليفة العلوي وقول ديك الجن :

بانوا فأضحَى الجسم من بعدهم " لا تَصْنَعُ الشَّمس له فَيَّــــا وما جَوابي إذْ تقـــول العدَى ما صنـــع البــين بــه شَبًا ياليت شعري ما اعتداري لَهـُـم " إذاً رأو ْنِي بعدَهُم ْ حَيَّـــا

وان كانت مخففة غير مشددة فلك اعتمادها روياً كما فعل الصّلطان العمدي في أبياته المشهورة التي منها<sup>(١)</sup> :

أشابَ الصَّغيرَ وَأَفْنَى الكبيب حرَّ كَرُ اللَّبِالي وَمَرُ العَشيِي إِذَا لِيلَةٌ هَرََّمَتْ يَبُومْهَا الْكبيب أَنَى بعدَ ذليكَ يسومُ فَنَنِي إِذَا لِيلةٌ هَرَّمَتْ يُوماً لِمِنْ قد تَرى َ أُروْنِي السَّرِيَّ أَرُووْكَ الغَنْنِي ولك عدم الاعتداد بها ، والتزام حرف آخر قبلها على أنه الرويَ

كما فعل الرّاجز في قوله<sup>(٢)</sup> :

تقول هند": واللَّذي يُحْسِي أبي لقد سمعت صــوت َحاد عرسِي ليس من النَّمر ولا من تغلب

<sup>(</sup>١) انظر الابيات في الكامل للمبرد جمع ص١١٨ وحماسة ابي تمام ٠

وَكُلَّ تَجِي الهَـــاءُ' رويّاً أصْـــلاً تأنيثاً (^) احْسَجَ لَهَا أُمْ وَصْلا (^)

وجاز في التأنيث مشـــلَ تائــه (١٠)

إنْ أنت حرَّكُنْتَ رَوَى ۚ هَـَائِــه (١١) ومثل' ذا مُحـَــو َّز" في و َصـْلـهــَا<sup>(۲۱</sup>)

إِنْ سُكِنِّنَ الحرفُ الذي من قبلها

تعليق الناظم:

٨ \_ بشه:

ثلاثة" ليس لهــــا رابــــع" الماء' والبستان' والخمره

۹ \_ بشه:

بالفاضلــــينَ أُولي النّـهـَى في كلِّ أمــــرك َ فاقتد ه ْ

۱۰ بته:

الحمد' لله الذي استقلت° باذنيه السماء' واطمأنت°

١١٠ بشه :

أقول' إذ جئن مُد َبجـات ما أقرب الموتَ مينَ الحياة \_

١٢\_ سـه :

أصبحت السدنيا لأربابهما ملهَى وأصبحت ُ لها ملهَى

كأنني أ'حر م' منها على قدر الذي سال أبي منها

## تخريج الشسواهد

ح \_ استشهد به في العنون والارشاد والصنان •

ط \_ استشهد به لهاء السكت في العنون وارلاشاد ، وبالشيطر الثاني في الصان •

ى \_ استشهد بهما في العقد ٠

ك \_ لابي النجم العجلي ، استشهد بهما في العقد .

ل \_ استشهد بهما في العقد •

444

#### الهاء أنواع

١ ــ تكون للتأنيث وهي التي تلحق الأسماء ، تنطق هاة اذا سكنت.
 وتاء اذا حركت كمسلمه وفاطمه وفناه وقناه ٠

٢ ــ وتكون ضمير وصل « متصل » كما في رأيته وأكرمتها •

٣ ــ وتكون للسكت ، وهي التي تزاد لبان حركة ما قبلها مشـل.
 لمـــه وكتابه •

ع \_ وتكون أصلية ، كهاء شبه وبله وكاره وفاره ،

ويختلف حكم الهاء من حيث صلوحها للروي باختلاف نوعها •

#### هاء التأنيث

فهاء التأنيث لا تصلح أن تكون رويًا<sup>(×)</sup>، وعلى الشاعر أن يلتزم حرفا آخر قبلها على أنه الرويّ كما ترى ذلك في قول ديك الجن :

أنت حَديثي في النَّـــوم وَ اليَقَظَهُ \*

أَتُعْبَثُنُ مِمَّا أَهُدْ يِي بِهِ الحَفَظَهُ \*

كم ْ وَأَعِظْ فِيــكِ لِي وَوَأَعِظَةً

لو كنت' مِمَّن° تَنهاه' عنـــك عِـظَـه° لم يعتد بالهاء والتزم الظاء قبلها روياً •

133 .....

كُلُّ مَن أُصِحَ في دَهُ صَوْلًا مَمَّنٌ قَد تَصَرَاهُ هُو مَ مَنْ خَلَفِكَ مِقْدِيراهُ هُو مَنْ \* وَفِي الوجِهِ مِرَاهُ \*

<sup>(×)</sup> ويستثنى من ذلك هاء التأنيث الساكنة للوقف بعد الالف مشل. فتاه وقناه وقضاه ٠٠٠ قال ابو القاسم الشابي :

وفي قول علمي محمود طه(١) :

شعوب تُعالَـج أَصْادَ هَـــا وَتَأْبَى الحياةَ بِهَا رَاسِفِه صَحَت بعد َ إغفاءَ و الحالمِين عَلَى لُجَّة ِ الزَّمَنِ الجَارِفَه ثَ

التزم الفاء قبلها ، فاذا تحركت هذه الهاء صارت في النطق تاء<sup>(٢)</sup> ،

فلشاعر أن يعتمدها روياً كما يعتمد تاء التأنيث التي تلحق الأفعال الماضية •

قال الشّريف الرضي :

زِ مِامي بكفِّ الدَّهر أُتبَــع' خَطُو َه'

وما الدَّهـــر' إلاَّ مالــك ْ للأَزْمِنَّةِ

وأعلم' مَا خَاضَتْ يَـد' الدَّهر للفَـتَـى

أَمَرَ مَذَاقاً مِسِنْ فِرَاقِ الْأَحبَّةِ

فاعتمد تاء التأنيث ، وان شئت فقل هاء التأنيث ــ روياً لأبياته لأنها لا

(۱) الملاح التائه ٠

<sup>(</sup>۱) الملاح التانه .
(۲) لا تلفظ ها، وهي متحركة كما لا تلفظ تا، وهي ساكنة ، الا نادرا كما في قول العباس بن الاحنف :
جارية في حسب باذخ ماجدة الاباء والامهات سقتني السريق بفيها فيا طياً له من فم تلك الفتاة همي من الدنيا خلوي بها بذاك ادعو خالقي في الصلاة ومن هذا تعلم ان هذه التاء لا تقع رويا وهي ساكنة لا تقلابها حينئذ ها، بخلاف التاء اللاحقة بالفعل ، كقول النوبختي :
اذا كتمت زيارتها أذاع الطيب ما كتمت فانطسق ألسن الوائسين لا كانست ولا نطقست

تختلف عن تلك التاء التي تلحق الفعل كما في قول أخيه المرتضى :

فَهَامُ الرِّجالِ الآنفيينَ أَعِيزَةٌ

و َإِن ْ حُمِّلَت ْ مَنَّا لِذِي المَنِّ ذَلَت

فويل" لنفس حُليَّتُت ْ عـــن ْ مرامِها

وويل "لنفس أْعْطِيَت مَا تَمَنَّت

وقول أبي تمام :

وما كان إلاَّ أن تولَّت ْ بهــــا النّـــوى َ

فَوَلَّى عـــزا، القلبِ لِمَا تُولَتِ فَأَمَّا عِونُ العاشـــفينَ فَأْسُخنَتْ

وأما عيـــون' الشَّامَنــينَ فَقَـــرَّتِ

وهذا معنى قول الناظم :

وجاز في التأنيث مثلَ تائه إن أنت حركت روي هائه

يريد : جاز في هاء التأنيث أن تكون روياً مثلما جاز ذلك في تــاء التأنيث « اللاحقة بالأفعال » بشرط أن تحرك هذه الهاء ؟ لأنها تكون عند. التحريك تاء كتلك التاء ٠

على أن كثيراً من الشعراء يلتزمون قبل هذه التاء حرفا آخر تقوية. لجرس القافية وهو التزام بما لا يلتزم ٠

قال علباء بن أرقم بن عوف(١):

زَعَمَت مُماضِر أَنَّني إمَّا أَمُست

يَسْـــدُ'دْ أَبْيَـْوها الأصاغـــر' خَلَتَي تَر بَتْ يَداك وهـــل رأيت لقــومـه

مشلمي على يُسْرِي وحمينَ تَعَلِّتَنِي

<sup>(</sup>١) من الاصمعيات (٥٦) ٠

يوماً إذا ما النَّالسات طرقْننا

أَكْفَى بمعضلة وإنْ هَيَ جَلَّــتَ ومنــاخ نازلـــة كفَيْــتُ وفــارس

نَهُلِتُ قَنَاتِي مِنْ مُطَـاه ُ وعَلَّت

التزم اللام قبل التاء •

ويقول المعرّي (أ): « وأكثر ما اتفق للعرب أن يلزموا حرفاً لا يلزم مع التاء التي للتأنيث أو الكاف التي للأضمار لأنهما ضعيفتان وكلتاهما من حروف الهمس » •

ويعلل ابن جني ذلك تعليلا طريفا فقد جاء في الخصائص حـ٧ ص٧٦١:

« قال هميان بن قحافة :

لمَّا رأَتْنٰي أُنْمُ عمــــرو صَدَّفَـــتْ قد بلغـــتْ بــى ذُرْأَةْ ۚ فَٱلحَفَتْ(٣٠)

وانْعَاجَتِ الأحناءُ حتى احْلُمَنْقَفَتْ

وهي تسعة وثلاثون بينا التزم في جميعها الفاء وليست واجبة وان كانت قريبة من صورة الوجوب ، وذلك أن هذه التاء في الفعل اذا صارت الى الاسم صارت في الوقف هاء في قولك : صادفه وملحفه ومحلقفه ، فاذا صارت هاء لم يكن الروي الا ما قبلها ، فكأنها لما سقط حكمها مع الاسم من ذلك الفعل صارت في الفعل نفسه قريبة من ذلك الحكم ، وهذا الموضع لقطرب ، وهو جيد ، • اه •

#### هاء الضمر :

وهاء الضمير المتصل لا تصلح أن تكون روياً اذا كان ما قبلها متحركا، وعلى الشاعر أن يلتزم الحرف الذي قبلها على أنه الروي " •

<sup>(</sup>١) مقدمة اللزوميات ٠

<sup>(</sup>٢) الذرأة : الشيب ٠

اقرأ هذه الأبات : للمعرسي:

كُم ْ صَائِن عن قُبِلة خدةً ، سُلِّطَت الأرض علَى خَدَّه وكان َ يشكو الضَّعف َ من عقد ه وحامل ِ ثَقْلُ الثَّرِيَ جيدُ.

وللأضبط بن قريع(١):

اِرضَ من َ الدَّهر ما أتاك َ بِه مَن ْ يَـرضَ َ يوماً بعيشــه نَـفَـعَــه ْ ويأكل المال عير مَن جَمَعَه "

قد يَجمع المال عَــير آكـله وقول ديك الحن :

فقام تكاد' الكأس' تحررق' كَفَّه، ،

منَ الشَّمس أو من ° وجنتيه استَعَارَهَا مُشَعْشَعَة "من كَفَّ ظَبْي كأنَّما

تَنَاو لَهَا مسن خسد م فأد ار هسا

فالهاء في جميع هذه النماذج لم تصلح أن تكون روياً لتحرك ما قبلها ومن أجل ذلك التزم حرف آخر قبلها على أنه الروي ٠

ويرجع السبب في ذلك الى ضعف الهاء وخفائها فحيث وقعت بعد حركة أشبهت الأشباع لتلك الحركة •

> فاذا وقعت هذه الهاء بعد حرف ساكن لم تكن الا رويًا اقرأ هذه الأبات للشهريف الرضى:

شمس" أْقَيِّسلْ جيدَهَا يومَ النَّويُ وأْجلُ فَاهَــا وأذود' قلب الطامئ الماعد العام الماعد العام عداها العام الماعد العام ال يْبْلُلْ بغيير دَميي ثَرَاهاً يا سرحة ً ، بالقـــــاع لــــم ممنوعــــة" لا ظلُّهَــا يدنــو اِلـــيَّ ولا جَنَاهـَــا

العقد الفريد ج٣ ص٢٠٨ ونهاية الارب ج٣ ص٦٩٠ (1)

وللأخطل الصغير : « أترى يذكرونه » :

ما بال' دجـــلة كالغيّر كى تُنافِسـُــها في الحُسن طوراً وأطـــواراً تُباهيها تنصبُ فيها وفود المـــاء مُعْجَلَة كالخيل خارجة مِن عبل مُجْريها إذا النُّجُوم تَراءَت في جَوانيها للا حسبْت سَمَاءً ركّت فيها

فالهاء في جميع هذه الامثلة هي الروي لوقوعها بعد حرف ساكن هو الالف في القطعة الأولى والواو في الثانية والياء في الثالثة وهذا هو مراد الناظم بقوله:

ومثله مجوّز في وصله \_\_\_\_ إن سكن الحرف الذي من قبلها يعني: مثلما جاز في هاء التأنيث \_ إذا حرّكت \_ أن تكون روياً جاز في هاء الضمير المتصل اذا سكن ما قبلها ٠

وهل يشترط أن يكون هـذا الساكن حرف مدّ أولين؟ لـم يذكر العروضيون ذلك ، ولكن الذوق يؤكده (۱) ، فالهاء بعد المدّ أو اللين تبدو أقوى منها لو وقعت بعد ساكن صامت فحين تكون القوافي على غرار : «فاها» ، و « ما عداها » أو « أبوه » و « فوه » أو « تباهيها » و « مجريها » تكون أكثر

<sup>(</sup>١) راجع موسيقي الشعر من ص ٢٥٣٠.

وضوحاً وأقوى أسسراً مما لـو كانت على نحو لم أضربه ولم أسأله واستخرجه ، والسر هنا يكمن في أن حروف المد وكذلك حروف اللـين. اوضح في السمع من الحروف الصامتة الساكنة كما يقرر ذلك علمـــا، الاصوات ، والشعراء لذلك يتحاشون هذا النوع ويلتزمون قبل الهاء في من هذه الحال حرفا آخر ، وان كان هذا الالتزام غير لازم في عرف أهل. العروض قال ابراهيم بن المهدي :

ذَ نُسِي اِلِسِكَ عَظِيسِمِ" وأنتَ أعظهم منه (۱) فخُسُد " بحقَّسِكَ أَو " لا فاصفح " بفضلِكَ عنه اِن لم أكن " في فعَالِسِي من الكسرام فكنْسُه ا

لم يرض هاء الضمير روياً وان جاءت بعد سكون لان الساكن قبلهـــا من الحروف الصامتة •

ومن الشعراء من لا يعنى بهذا الفارق فيبني رويته على الهاء وان كان الساكن قبلها غير مدّ ولا لين ، قال بعضهم :

أُصبَحَتِ الدُّسِا لأَربابِهِا مَلْهِيَّ وأَصِحتُ لَهَا مَلْهِیَ كَانَّنِسِي أُنْحِسِرُمْ مِنْهَا على قَدْرِ الَّذي ِنالَ أَبِي منها

وربما التبس أمر هذه الهاء على الشعراء وعلى النقدة أيضا ، قــال المعر"ي (٢) : « وقد شاهدت بعض المتحققين بالادب في بغداد يجعل الروي اليا في قول الشاعر :

يا أيتها الراكبان السَّائران معــاً قولا لسنْسُسَ فَلْتَقطُفُ قُوافيها

وما أحسب هذا ممن قاله الا وهما ، لان الرويّ الساكن لا يكون بعده وصل ، • ونقل عن أبي بكر بن السراج وأبي اسحاق الزّجاج شيء من هذا القبيل وربما كان ذلك لهم رأيا مخالفين فيه الخليل بن أحمد •

<sup>(</sup>١) امالي القالي جـ١ ص١٩٩٠

 <sup>(</sup>٢) مقدمة اللزوميات ٠

وقال ابن المعتز :

أَفْنَى العُداةَ إِمامُ مالَهُ شَبَهُ " ولا تَرَى مثلَه خَلقاً ولم تَرَهُ. ما يُحسن القَطر أن ينهـل عارضه ا

كمسا تَتَابَعُ أَيَّامُ الفتــوح لـــهُ

ولېشتار بن بر د<sup>(۱)</sup> :

نصباً لعینات کا ترکی حسناً الا رأیت بسبه لها شکها إنِّي لأُشفق أن أُ أُقدِّمُهَـــا فيلي وأكْرَه أن أَ وُخَرَهَــا

جعلا هاء الضمير روياً بالرغم من تحرك الحرف الذي قبلُها • وقال أبو تمام:

لَهُمَا وَأَعَارَنِي وَلَهُمَا وَأَبْصَرَ ذَلَّتَمِي فَزَهَمَا لَهُ وجه " يَعَـــز " بِــــه وَ لِي حُـــرَ قَ " أَذَلَ " بِهَا

دَ قَسِق مُحَاسِن و صلت مُحَاسِين و جَنتَيْه بها ألاحظ حُسْن وَجْنَت فَتَجْر َحْنِي وَأَجْر َحْهَا

كل هؤلاء اعتمدوا هاء الضمير المتحرك ما قبلها روياً ، والعروضون ينكرون ذلك أشد الأنكار •

#### هاء السمكت:

وقد عرفت أنها الهاء التي تزاد لبيان حركة ما قبلها ، وهذه الهاء لا تصلح أن تكون روياً بأي حال من الأحوال والروي هو الحرف الذي قبلها ، كما ترى ذلك في قصيدة ابن الرَّقيات ومنها :

ذهب الصِّبَا وتركت' غيَّتيَــــه° وَرَأَى الغَواني شيبَ لـمَّتيـهُ° وهجرنني وهجرتهان وقسد غَنيَت كرائمها يَطَفُن بيه

<sup>(</sup>١) القسيم الاول من الزهرة ص ٨٥٠

إِذ لِمَّتَّتِي سَوْ دَاء ُ لِس بِهِلَا وَضَح ُ وَلَمَ أَ فُجَع ُ بِأَخُو َنِيلَه ْ وقول اللهاء زهير :

وهي التي تكون من أصل بنية الكلمة كما عرفت ، وهذه الهاء صالحة

أن تكون روياً دون مراعاة ما قبلها متحركا كان أم ساكنا :

قال علي الجارم :

أبصرت أعمَى في الضَّبَابِ بلندن

يَمشيِي فــــلا يشــــــكُو ولا يَــَنَّأُوَّهُ'

فأتاه ' يسأله ' الهِدايَة مُبِصر "

حَيْرَ ان ْ يَخْبُطُ فَيِي الظَّلَامِ وَ يَعْمُهُ ْ

فاقتـــادَهُ الأعمَى فســـارَ وراءَهُ

أَنَّى تُوَجَّهُ خطــوْهُ يَتُوَجُّهُ

وهناً بدا القدر المعر بد ضاحكا

ومَضَى الضَّبَابِ' ولا يَزالُ يُقَهُقِهِ ُ

وعلى هذا الرويّ أيضا أرجوزة رؤبة المشهورة وأولها :

قَالَتْ أَبْيَلْكَى لِي ولسم أُسبَّهِ مَا السِّنْ إلا عقلة المُدَلَّسِهِ

وقول ابن المعتز :

أَلاَ مَن ْ لِقَلَبِ فِي الهُوَى غَيرِ مُنْتُهُ ِ وفي الغَيِّ مطْواعِ وفي الرُّشد مُكرَّ، وَيَا سَاقَبِئَيَّ البِومَ عُسودا وثَنَيَا بأبريسق راح في الكؤوس مُقَهُقِهِ أورَّن نفسي مالها قبسل وارثي وأنفقه فيما نحسب وتششهى

وقد تجيء هذه الهاء الاصلية مع هاء الضمير أو هاء التأنيث التي لا تصلح للروي ، وفي مثل هذه الحال يلتزم الشاعر الحرف الذي قبلهـــــا كقول صردر يهجو ابن دارست :

قد عَشَرَ الدَّهِرِ بَكُمْ عَسَرةً ودَّ بِهَا لو قَطَعُوا رَجْلَسَهُ " إِنَّ زَمَانًا لَابْنِ « دَارَسَتَ » قد قَسَدَمَ فِيه زَمَسَنُ أَبْلُهُ « قد قال عُذْراً حَسِينَ وَبَحْتُهُ : لابسِدً للمَالِمِ مِسِنْ ذَلَهُ

لم يعتمد الهاء الاصلية في «أبله» روياً لأن معها هاء الضمير في «رجله». وهاء التأنيث في «زلّه» وكلتاهما لا تصلح للرّوي •

ومثله قول الآخر(١) :

أعطيت ُ فيها طائماً أوكار هَـــا حديقة علبـــاء َ في جدارهـــا وفرَــا أُنشَى وعبداً فارها

لم يجعل هاء كارها وفارها روياً لان معهما هاء الضمير في « جدارها » غير صالحة للروئ •

قال الحانمي<sup>(٢)</sup> لأبي الطيب وهو يحاوره : « ما هو حرف الرَّوي في قولك :

أَنَا بِالوْشَاةِ إِذَا ذَكَــرَنُكَ أَشْبُهُ

تَأْتِي النَّدَى وَيُذَاعُ' عنكَ فَتكرَهُ'

<sup>(</sup>١) الصبان ، والارشاد الشافي ٠

<sup>(</sup>٢) الرسالة الموضحة ص٧٧٠

# وإذا رأيتُــــكَ دونَ عرضٍ عَارِضًا أيقنــــتْ أنَّ اللهَ يَبْغيي نَصْـــرَهُ'

فأن جعلت الهاء حرف الروي لم يجز ذلك لان هاء الضمير لا تكون روياً الا اذا سكن ما قبلها ، فأن جعلت الراء حرف الروي والهاء صلة وهو الوجه فما تصنع بقولك • أذا ذكرتك أشبه ، اللهم الا أن تذهب الى أنه لم يصرً ع ، • اهـ •

أما في مثل قول أبيي تمام :

ظُنتِي به حسن الولا تَجنبيه وأنه ليس ير عني عهد حبيه عملة عنمي مساويه عملة على مساويه على على مساويه المساء على الله على مساويه المساء على الله عل

فالروتي هو الهاء ، أصلية في « النيه ، وضميرا في «حبيه» و «مساويه» وصح ذلك لسكون ما قبلها ، ولو بنيت قوافي القصيدة على مثل « الجاه » و « رداد » و « الحياه » ساكنة الهاء لصح ذلك وكنت قد جمعت في هذه القوافي بين الهاء الاصلية رويا وهاء الضمير وهاء التأنيث ، كما تشاهد ذلك في أبيات أبي القاسم الشابي الآتية :

لسبت أن أمسي أبكي ك لجيد أو لجياه سبلته منتي الدائد يا وبر تنسي رداه فأنا أحقير المجيد ك وأوهام الحياه

ومجمل القول في الهاء أنها اذا كانت من أصل بنية الكلمة جاز اعتمادها روياً ، وان كانت هاء سكت لم يجز ذلك في أي حال ، أما هاء الضمسير وهاء التأنيث فلا تكونان روياً الا اذا وقعتا بعد سكون .

#### الوصيل:

والهـاء التي لا تصلح للرويّ ويلتزم الحرف الذي قبلها على أنــه الرويّ تسمى « وصلاً » وكذلك الالف والياء والواو على ما سبق ذكر. •

فمثال هاء الوصل قول المهاء زهير:

أنت الحياة ومن تُفيا رقه الحياة فكيف حاله ؟

وقول كشاجم<sup>(١)</sup>:

أرَ تُكَ يدُ الغن آثار َهـــا وأعلنت الأرضُ أســـرار َهـا 

وقول أبى العتاهية :

لا تكـذ بَن َّ فأ نَّنــــى لك ناصح ٌ لا تكذ بنَّه ْ وانظر لنفسك ما استطع ــت َ فانتَّها نار ْ و َجنَّه ْ

الهاء في كل ذلك « وصل » وهي في المثال الاول ضمير ساكن وفي الثاني متحرك ، وفي المثال الاخير للسكت في البيت الأول ، وللتأنيث في الست الثاني ٠

ومثال الألف « وصلا » قول متمم بن نويرة يرثى أخاه مالكا :

وكنّا كندمانَى جَذ يمَـــة َ حقبــة َ

من الدَّهر حتى قيل لن يتصدّعا فلمَّا تفرُّ قناً كأُنهيٌّ ومالكاً

لطنول اجتماع لم نبت ليلة معاً فتي كان أحْياً مــن ْ فَتَاة حَييَّة

وأشبجع من ليث إذا ما تمنَّعا وحسيْكَ أنِّي قد جهدت' فلم أجـــد

بكَفِّسي عنه للمنيَّسة مَد ْفَعَا

<sup>(</sup>١) نهاية الارب حا١١ ص٢٦٧٠

الروي َ في الابيات حرف العين ، والألف « وصل » وهي في البيت. الأول ضمير الاثنين وفي البيت الثاني من أصل بنية الكلمة وفي الثالث اشباع لفتحة العين وفي الرابع عوض عن التنوين •

ومثال الياء « وصلا » قول امرىء القيس من معلقته :

ويومَ دخلت ُ الخـــدرَ خــدرَ عُنيـــزة ِ

فقالت° لـــك الويــــلات' إنَّكَ مُرجليي

أفاطم مهلاً بعض هذا التَّصدكُ ل

وإنْ كُنت ِقد أَزْمُعَت ِ صَرَمي فَأَجْمُلِي

أغَــــرَّكِ منِّي أَنْ حبَّـــكِ قَانِلِي

وأنتك ِ مهـــما تأمُر ِي القلـــبَ َ يفعــــل ِ

فقالت مين الله ِ مالك َ حيكة"

وما إن° أَرَى عنــكَ الغـواية َ تَـنْجَـلي

الروي حرف اللام ، والياء « وصل » وهي في البيت الأول ضميرالمتكلم وفي البيت التاني ضمير المخاطبة وفي الثالث اشباع كسرة اللام وفي الرابع من أصل بنية الكلمة •

ومثال الواو « وصلا » قول أبي العتاهية :

جيدُوا فان الأمسر جيدُ ولَه أَعِيدُوا واسْتَعِدُوا لا تَغَفْلُسِنَ فَأْنَسِما آجالُسِكُمْ نَفَسُ يُعَسِدُ وحَسوادِنُ الدُنيَسَا تَروُ حُ عليكُمْ طيوراً وتَغَدُو

حرف الدال هو الروي ، والواو « وصل » وهي في البيت الأول ضمير الجماعة ، وفي البيت الثاني اشباع ضمة الدال ، وفي النالث من أصل بنية الكلمة •

والف' المقصور ِ ما فيهـــا ضَر َر لكن ْ جـــوازاً لا وجوباً تُعتَــرَ ْ

\* \* \*

المراد بألف المقصور هنا الالف الأصلية والزائدة لتأنيث أو الحاق أو تكثير ، مشل همُدكى ورضا ، وذكرى وسلمى ، وأرطى وذفرى ، وكمثرى وقبعثرى • هذه الألف تصلح أن تكون روياً وتبنى عليها القافية ، وتسمى القصيدة حينلذ مقصورة ، وقد اشتهرت في الأدب العربي عدة مقصورات منها مقصورة ابن دريد وأولها :

إمَّا تَرَيُّ رأسيَ حاكَى لونْــــهُ

طُرْةَ صبح تحت أذيـــال الديجي

وقد شرحها كثـير من الناس كما عارضها جماعة من الشعراء منهم أبو القاسم علي بن محمد التّنوخي بمقصورة أولها<sup>(۱)</sup>:

لولا انتهائي لم أ'طـــع نَهْيَ النُهُي

أَى مَدى مَلِيْبِ مَن جــاز المَدَى

وكمقصورة حازم القرطاجني وأولها(٢) :

لله ما قد هجت َ يا يوم َ النـــوى على فؤادي من تباريـح الجَو َى

وقد شرحها أبو القاسم الشّريف الحسني القاضي بغرناطة وسمى الشرح « رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة » •

وكمقصورة شمس الدين بن محمد بن أحمد المعروف بابن جابر<sup>(٣)</sup>. وأو**لها :** 

بادَرَ قلبي للهــوَى وما ارتئاًى لمّا رأَى مِن ْ حُسنِها ما فد رَأَى

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج٤ ص٢٢٩٠

 <sup>(</sup>٢) في نعو ١٠٠٦ بيت حققها ونشرها الدكتور مهدي علام في حوليات كلية الآداب جامعة عين شـــــمس ( ابراهيم باشا ) المجلد الثاني سنة ١٩٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١٠ ص ١٦٧٠

فقر ّب َ الوجد َ لقلبي حبُه َ الله وكان َ قلبِي قبل َ هـذا قد نَآَى ولكثير من الشعراء مقصورات كالمتنبي والجواهري وحافظ ابراهيم وغيرهم •

ولما كانت هذه الالف تشبه الالف الناشئة عن اشسباع الفتحة عمد الشعراء في كثير من الاحيان الى التزام حرف آخر قبلها تقوية لها ، فعل ذلك المحتري في مقصورته التي أولها :

لنا أبداً بث نعايب مين أر وَى

وحز ْو َى وَكُم أَ دْ نُتَنْكَ مَن لوعة حُز ْو َى وما كــــان دممي قبـــل أرو َى بنْهُـز َة

لأَدْنيَ خليط بَانَ أَو منسزل أَقْوَى وأكترثُ من شــــكوَى هُوَاهَا وإنّما

أَ مَارَ ءَ ' برح ِ الحبِّ أَن ْ تكثر َ الشَّكُو َى

فالتزم الواو قبل الألف في جميع ابيات القصيدة وعدتها ثلاثة وأربعون بيتــاً •

وانت في مثل هـذه القصائد بالخيار ان شئت اعتبرت الألف رويـاً والحرف الذي قبلها التزام من الشاعر بما لا يلزم ، وان شئت اعتبرت هذه الألف الاشباع والحرف قبلها هو الروي ً •

واقرأ قول الرّاجز(١):

اِنَّك يابْنُ جعفر نعـم الفَنَى ونعـم مَـأوْى طـارق إذا أتَـى

ان شئت اعتبرت الألف روياً والتاء قبلها التزاما ، وان شئت جعلت

 <sup>(</sup>١) الشماخ بن ضرار يمدح عبدالله بن جعفر بن ابي طالب ، وانظر البيان والتبين جـ١ ص٢٦٠٠

التاء روياً والألف وصلا ، ولكن اذا قرأت بعده :

ور'ب ضيف طسرق الحي سرى صسادف زاداً وحديث مُشستَهى إنَّ الحديثَ طرفٌ من القيسر ك

تعين عندك أن الرويّ هو الألف لان الشاعر لم يلتزم بالتاء قبلها في جميع الأبيات •

وربما نوع الشاعر في الحرف الذي يلتزمه قبل هذه الألف كما فعل حافظ ابراهيم في مقصورته « نادي الالعاب الرياضية » فقال :

بنادي الجــــزيرة قف ساعة وشـــاهد بربتك ما قد حـــوى تَر َى جنة من جنان الرَّبيـــع تَبَدَّت مع الخلد في مُســـتوى التزم الواو في نحو ثلاثة وعشرين بنا ثم قال:

ولعـــب مسر الجـِـــد لو أنَّنا نظرنا اللِّــه بعــين النَّهـَـــى لدى غير مصر ً لــــه مُـن لهاً لكم داح يلهوُ بيه مَن لها

فالتزم الهاء<sup>(١)</sup> في نحو أحد عشر بيتا ثم قال :

على أن في أُنقنَ انهضة ستبلُغ ( عَمْ القعــود المــدى فالتزم الدال في نحو ستة أبيات أنهى بها القصيدة •

 <sup>(</sup>١) وجاء في قوافي هذه القطعة : « معدلها » و « اعيابها » مما ينكره
 اهل العروض ٠

ومن طرائف ذلك مقصورة ابن جابر التي أشرنا إليها منذ قريب حيث التزم فيها الهمزة قبل الألف في نحو عشرة أبيات ، ثم التزم الباء في مثل هذا العدد ، ثم التزم التاء فالثاء فالجيم وهكذا حتى استوفى حروف المعجم .

وهذه الألف لا تختلف عن الياء في كونها تشبه المد الناشيء عن اشباع المحركة ، ومع ذلك اعتمد الشعراء هذه الألف روياً ولم يعتمدوا الياء الا في القليل النادر ، ولعل ذلك يرجع الى أن الألف في طبيعتها الصوتية أوضح من الياء كما يقرر علماء الاصوات ، يضاف الى ذلك أن ما ينتهي بالألف من الكلمات أوفر وأكثر فيتبح ذلك للشاعر فرصة الاختيار من جهة ، واطالة القصيدة من جهة أخرى ، فمقصورة ابن دريد نحو من «٢٥٠، بيت ، ومقصورة ابن جابر نحو من «٢٦٠» بيت ، ومقصورة الجواهري تبليخ ومقصورة ابن جابر نحو من «٢٦٠» بيت ، ومقصورة ما القرطاجني تبلغ سنة أبيات والف بيت ، وهو رقم قياسي ، ولعل من أسباب ذلك أيضا تأثر الشعراء بأساليب القرآن الكريم ، فالألف المقصورة شائمة في فواصل الشعراء بأساليب القرآن الكريم ، فالألف المقصورة شائمة في فواصل غوى ، وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحى ، علمه شديد القوى ، فور مرة فاستوى ، وهو بالأفق الأعلى ، ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى الى عبده ما أوحى ، ما كذب الفؤاد ما رأى ،

بل ان بعض السّور جاءت جميع آياتها بمثل هذه الفواصل كسورة الليل ، وسورة الأعلى<sup>(۱)</sup> •

 <sup>(</sup>١) راجع حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس جـ١ وجـ٢ لســـنة
 ٣٥ ــ ١٩٥٤ ففيها بحث عن المقصورة في الشعر العربي للدكتور
 مهدي علام ٠ وراجع « موسيقى الشعر »ايضا من ص ٢٥٦ ٠

## فصل في أنواع القافية

السَّاكنان آخر َ البيت و مَـــا به أحاطًا مَع مَا تَقَدَّمــا فَافْيَةً يُعَدُّ فَي القول القَو ي فأن يكن ْ بنهُمَا تكَانُف ْ من ْ غير فصل فَهُو َ الترادُف (١٠) وَ جَوَّزُوا الفصلَ ولكن فُرضًا وَهُوْ بَحْرُفُ أَوْ بَحْرُفِينَ يُعْدَ وَ فِي ثلاثــة تَـراكُبُأُ<sup>(؛)</sup> وَفِي أَربِعة تَكَاوُسُأُ<sup>(°)</sup> غيرَ خَفَى

وضُعِّفَ القـول' بأنَّها الرَّو ي محرَّكاً وميا سيواه' ر'فضاً تُواَتُراً (٢) تَدَار ْكاً (٣)فيما و رَدْ

### تعليق الناظم

۱ \_ بته:

بعدَما أغلقت' بـابَ العتـــابُ مدّ باعـــاً فـى مُنــَاو َاتــه

۲ \_ بته:

مُرمل " من وصل غر " واتب و ثبة َ الليث محب " فيه تساوي

٣ \_ بته:

وكملتَ لا احـــد " لــــه أمل " بغير ك َ يُـنْـتُـجَح ْ

٤ ـ شه:

أسرعت في آثار هم ْ وَكَهَا إِنْ أَبعدوا الهَيمانَ ما بعداً

#### تخريج الشمسواهد

الابات الاربعة من رسالة ابى الجيش الاندلسى الانصاري المسماة « الرسالة الاندلسية » وقد سيقت الاشسارة النها ، وليم نجيد هنا شاهد المتكاوس • القافية هي الساكنان آخر البيت وما بينهما من متحركات مضافا الى ذلك الحرف الذي قبل الساكن الأول ، وهذا مذهب الخليل بن أحمد حيث قال : « القافية من آخر حرف فى البيت « ولا بد أن يكون ساكنا » الى أول ساكن يليه من قبله مع الحرف الذي قبل الساكن » •

فاذا بحثنا عن القافية في أبيات المتنبي الآتية : تركت' السُّرَى خَلَفي لَمَن ْ فَـلَّ مالُهُ ْ

وأنعلست' أفراسي بِجَدْ ْوَاكَ عَسْجَدَا أجز ْني إذا أُنشيسد ْتَ شعراً فأينَّمسا

بشمري أنساك المادحسون مردَدًا

وَ دَعَ ° كُلَّ صوت غيرَ صـــوني فأَ نَّـنِي أنَّا الطَّـائـر المحكّـيُ ۖ وَالآخــــر' الصَّـدىَ

وجدنا أن آخر ساكنين في البيت الأول هما الألف والسين من عسجدة وما بينهما الجيم والدال وما قبل الساكن الأول هو العين ومجموع ذلك. هو القافية ، فالقافية في هذا البيت هي « عسجدا » • وآخر ساكنين في البيت. الثاني هما الألف والدال الأولى من « مُر د د د د ا » وبينهما دالان متحركان وما قبل الساكن الأول هو الراء ومجموع ذلك هو القافية ، فالقافية في هذا البيت. هي « ر د د د ا » من مر ددا •

وآخر ساكنين فى البيت التالث هما الألف والصاد الأولى من الصُّصَداء وما بينهما الصاد والدال متحركان وما قبل الساكن الأول الراء ومجموع ذلك هو القافية فالقافية هنا هي « ر صُصَّدًا » من قوله والآخر الصدى • ومن هذا يتبين لك أن القافية قد تكون كلمة ك « عسجدا » في البيت الأول » وقد تكون بعض كلمة ك « رددا » من مرددا في البيت الثاني ، كما قد تكون أكثر من كلمة ك « ر صُصَدًا » في البيت الأخير •

ومن هذا يتضح أيضا أن القافية ليست الكلمة الأخيرة من البيت كمه قال الأخفش<sup>(١)</sup>، كما انها ليست الروي كما ذهب اليه أبو زكريا الفراء<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) و (٢) راجع العمدة جـ١ ص١٥٢ ٠

قالوا: لو كانت القافية هي الروي لساغ أن يجتمع نحو فجر وفجور وفاجر ••• النخ في قوافي قصيدة واحدة وهذا لا يقول به أحـــد ، والى ذلك أشار الناظم بقوله: وضعف القول بأنها الروى ً •

والساكنان في القافية قد يفصل بينهما حرف متحرك أو أكثر ، وقد لا يفصل بينهما فاصل ، والقافية بهذا الاعتبار خمسة أنواع :

#### ١ ـ المترادف:

وهي التي لا يفصل بين ساكنيها فاصل كقول الشّريف الرضي : يطمح من لا مجد يســــمو به إنّي إذن أُ عــذر عند الطّماح ٢ - المتواتو :

#### ٣ \_ المتدارك:

وهي التي يفصل بين ساكنيها متحركان كما في قول المتنبي أيضا : كأنَّ العـــدي َ في أرضـهـم ْ خُـلُـفَاؤُ هُ ْ

ولا ر'سُــل" إلاّ الخميس' العَر َمْر َمْ

#### ٤ \_ المتراكب :

تصر َّفَتْ بـــك َ فِي آثارِهِ الهِمَمُ . عليك َ هَزْ مُهُمْ ، فِي كُلِّ مُعْتَــركُــ

وما عليك بيهيم عار" إذا انهَز َمُوا

#### ه \_ المتكاوس:

وهي التي يفصل بين ساكنيها أربعة متحركات ــ وهذا النوع قليل ــ كما في قول أبى العتاهية :

وَ مَن ° اِذا رَيْب' الزَّمانِ صَدَعَك °

من أبيات له مشهورة قال فيها :

إِنَّ أَخَاكَ الصَّدَقَ مَن كَانَ مَعَكَ ° ومَن ° يَضُرَ نَفْسَهُ ' لِيَفْعَـــك ° ومَن ° اِخْد نَفْسَهُ ' ليجمعــــك ° ومَن ° إذا ريب الزَّمان صدعـــك °

ووحدة القافية في أبيات القصيدة أمر لازم فاذا جاء البيت الأول منها على نوع من القوافي لزم أن تأتي عليه سائر الأبيات غير أن هناك حالات تسمح باجتماع نوعين أو أكثر من أنواع القافية في القصيدة الواحدة ٠ اوراً الأبيات الآتية لشوقي وهي من الرّمل(١):

هذه الرَّبَوةُ كانتُ ملعبًا لشبابَيْنَا وكانت مَر ْتَعَسَا كم بنَيْنَا من حَصَاها أرْ بُعَاً فاثنيْنَا ومَحَسُو ْنا الأرْ بُعَسَا وخططنا في نَقَا الرَّمْلِ فلسم تحفظِ الربح ولا الرمل وعَى

تجد قافية البيتين الأول والثاني « مرتعا » و « أربعا » من المتدارك يفصل بين ساكنيها متحركان ٬ بينما تجد قافية البيت الأخير « رمل٬ وعى » من المتراك اذ يفصل بين ساكنها ثلاثة متحركات •

والسبب في ذلك أن ضرب هذه الأبيات « فاعلن » تأتي معه القافية من المتدارك ، فاذا خبن \_ والخبن فيه جائز \_ صار حينئذ « فعلن » فتأتي القافية حينئذ من المتراكب ، وقد ذكرنا ذلك في « بحر الرمل » ايضا •

وقس على ذلك بحر الحقيف اذا أعل ّ ضربه بالحذف فصار «فاعلن» • ولنعد لأبيات أبي العاهية وهي من الرّجز :

<sup>(</sup>١) من مجنون ليلي ٠

إن أخاك الصّدق مَن ° كـان معَك °

٢ ومسن يضر فسسه لينفعك

٣ ومن إذا ريب الزَّمَانِ صَدَعَكُ °

﴾ شتَّت فيه ِ شملَه ( ليَجْمعَك °

تجـد قافية البيت الأول « كانَ مَعَكُ ْ » من المتراكب وقافية البيت الثاني والرابع الثالث « مان صدعك َ » من المتكاوس بينما تجد قافية البيت الثاني والرابع « ينفعك » و « يجمعك » من المتدارك •

والسر في ذلك أن ضرب الرّجز « مستفعان تكون معه القافية من المتدارك ، فاذا دخله الطيّ صار الى « مفتعلن » فتكون القافية معه المتراكب ، فاذا دخله الخبن مع الطيّ صار الى « فعلن » فتكون القافية معه من المتكاوس وهكذا كل قصيدة من الرّجز يصح أن تتنوع قوافيها بين المتدارك والمتراكب والمتكاوس •

ومثل أبيات أبي العتاهية هذه ، أبيات الأخطل الصغير التـــالية من قصيدته : « عمر ونُعمُ » :

قُسل لِي بِنِنْعُسْمِ وَبَأَ تُسْرَابِ لِهَا للعسر: ما شَسَاء الصَّنَا والأَشَهِ،

ليلة َ « ذي دَو ْرَ ان َ » هل كانيت ْ كَمِا

حَدَّثْتَ أَمْ أُخْيِلَةٌ وَصُـورَ

وَ نُعْمُ مُ هَمِلُ كَانَتُ كُمَا صُوَّدَتَ أُمْ ا

بالـــغَ فَــي تصـــو ِير ِهَـَا الْمُصَـــوَّرْ'

القافية في البيت الأول من المتراكب فصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات، وفي البيت الثاني من المتكاوس فصل بسين ساكنيها أربعـة متحركات ، وفي الثالث من المتدارك فصل بين الساكنين متحركان .

## فصل في القاب حروف القافية

إذا أتنى قبل َ الرَّويِّ حسرف' ببالمدِّ أو باللَّين فَهُو َ رَدَفُ'' اللهِ أَنَى قبل َ الرَّويُ عَنَهَا اَنفَصَلا فا نِ ْ تَأْتَنَى أَلِيفَا لَهَا تَلاَ حَرَفُ به الرَّويُ عَنهَا اَنفَصَلا فهوَ دَخِلُ وهي َ للتَّأْسِس (٢) إن كانت ْ بلفظة الرَّويَ تَقتَرِنْ وَجَوَّزُو ُ الكَلِّ بلفظ منفر د ْ لكن ْ إذا الرويُ مُضمَراً يَرَدُ وكلُ حرف كَانَ غيرَ أَصْلي يُدعَى خُرُوجًا (٣) بعد َ هَا الوصل \* \* \* \*

تعليق الناظم

١ ـ بيته: جرداء معروقة اللحيين سرحوب أ
 ٢ ـ بيته: أهاجك من أسماء رسم المساذل ب
 ٣ ـ كالالف فى قوله: عفت الديار محلها فمقامها جـ وكالواو فى قوله: وبلمد عاسمة أعماؤه و

وكالياء فى قوله : تجردُ المجنَّـونِ من كسَّــانِـهِ ي هـ

#### تغريج الثسواهد

أ \_ تقدم تخريجه في بحر البسيط •

ب ـ تمامه : بروضة نُعميّ فذات الاجاول ، وهو مستهل قصيدة للنابغة الذبياني تجدها في ديوانه ومختارات الشنتمري • واستشهد به في العبون •

جـ ـ تمامه : بمنى تأبد غولها فرجامها ، وهو مستهل معلقة لبيد بن ربيعة.
 استشهد به فى العقد والعيون والارشاد .

د ــ مستهل ارجوزة لرؤية بن العجاج فى وصف المفازه والسراب تجدها في مجموع اشعار العرب تصحيح وترتيب المستشرق وليم بن الورد الروسى •

ه ـ استشهد به في العيون والفصول والغايات ص ٣٥ ٠

حروف القــانية ستة هي : الروي والوصـــل والــردف والتأسيس. والدخـل والخروج •

فاذا وقع شيء من هذه الحروف في قافية بيت من القصيدة لزم قوافي سائر أبناتها •

وقد أفرد الناظم فصلا سابقا للروي والوصل ، وهذا الفصل لبيان سائر هذه الحروف •

#### فالردف :

حرف مد أولين يقع قبل الرويّ من غير فاصل سواء كان الرويّ مطلقا « متحركا » أو مقيدا « ساكنا » •وحروفالمدّ : الألف والواو والياء بعد حركة مجانسة وحروف اللين : الواو والياء بعد الفتحة •

فمثال الرّدف مع الرويّ المطلق « المتحرك » :

#### ١ ـ للشّريف الرضى :

ليس بالمنبون عقسلاً من شركى عزاً بمال (×) الما يُدَّخُورُ الما ل ل لحاجات الرَّجَال

#### ٧ ــ وللمهاء زهير :

يا ويلتاه ' ، لِمَن ْ يُخا طِب أَو لِمَن يشكوالحزين ْ قد ذل مَن ْ كان َ المُعين ْ لَا عَين ْ

#### ٣ ــوله أيضا :

لا تَسَلَنْنِي كِفَ حَالِي فَلَهُ شَرِحٌ يَطُـــولُ فَسَى يَجْمَعُنْـا الدَّهْ حَرْ وَنُصْغِي وأقـــولُ

<sup>(×)</sup> الردف فيهما الف ، وفي المثال الثاني ياء وفي الثالث واو وهما حرفا مد وفي المثال الرابع جمع بين الواو والياء ردفين · وفي المتال الخامس الردف ياء وفي السادس واو ، وهما حرفا لين ، وفي السابع جمع بين الياء والواو ·

٤ ــ وللشّريف الرضي :

واِنتَى اِذَا اصطكَتْ رَقَابُ مُطيِّكُم أخالفُ بينَ الرَّاحتين على الحشا

\* \* \*

ه \_ ولآخر :

ذهب في ذكهب را فأنت قرة عسب ير مر حبًا بالبراح والراً

مر حبا بالسسر آخ والر آ لاَ جُسرَى بيني ولا بَيْث

٣ \_ لأبي تمام:

الدَّهُر' يـــوم' ويــَــوم' فاقصـــر ويَــوم' فاقصـــر لمِمَا تَشْتَهِيهِ لا تُصغيـــن لقبَيـــج ومثله للهاء زهير :

إسمع مقالة حَــق ً إن المليـــع مَليــع

٧ \_ وللحسين بن وهب × × :

أرقت' وكيف كي بالنَّوم كيفَا أقول لها: متى ؟ وتقول: حتَّى

حَ بِهَا غُصن الْجَبْن ِ فِي يَدَي فِي سَدِة عَيْن ِ فِي يَدَي فِي سَدِة عَيْن ِ نَحْ النَيْن ِ فَي مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه الل

وْنَوَّرَ حَاد بالرَّفاق عَجُولُ

والعش' عُسندُ رُ' وَكُوْمُ' وَلَا يَكُسنُ مَسْكَ حَوْمُ يَقُولُهُ فَيِسِكَ قَسَوْمُ

وكُنْ بحقَّكَ عَوْنيي يُحَبُ في كُلِّ لَــــوْنْ

فَأَلْقَى مِن عَبِ النَّفَس طَيفًا وتَمطُلُني الهورَى بنعَم وسَوفا

<sup>(×)</sup> لاحمد بن اسحق المعروف بالخاكي ، طبقات الشعراء ص ٣٠٧ ·

<sup>( × × )</sup> القسم الاول من الزهرة ص ٢٦٠ .

### ومثله لأحمد رامي :

أراك بخَاطـــرى ، وأود<sup>ر</sup> أنِّي أراك بناظرَيُّ ، وَأَن تَريني وشُفَّك لاعجى وشُحُوبُ لوني إذنأشفَقت منسَقَمي ووجدي ومثله أيضا للشاعر العراقى عبد الحسين الأزري:

نَظَرَ العُصفُورُ يَوماً وإذا النُلنُــلُ فـــه قَالَ : لَيْتِي لُو تُمكُّنُ ــت علمه ؟ قَال َ : صَوتى أَيُ ذَنب لَكَ عُوفَبْ ومثال الرَّدف مع الرويِّ المقيد ﴿ السَّاكُنِّ ﴾ :

#### ١ \_ للشّريف الرضى:

إلى الوغيى قبل أنموم الصَّباح (\*) نَبَّهَنُّهُمْ مثلَ عَوالِي الرِّماحُ أ وَ صَافَحُوا أَغْرَاضَهُمْ ۚ بَالصَّفَاحْ ۚ فوارس" بَالْـوا المُنتَى بالقَنا ٢ ــ وللعباس بين الأحنف :

> أَلْمُم م بفَو أَزِ قبل حين الرَّحيل م ما يننغي أن ْ تَحرمُــوا سَائـلاً ّ

٣ \_ وقوله:

ياً « أَمَة الواحد » لا تكشري يا من يَعيب الحبُ جَهُ الله به

قفصاً في صَحْن بَيْت مُطرق الرأس كَمَيْت ت الأطلقائسك كستى

وَ اشْفُ بِـتُـوديعـك َ بعضالغليل ْ ظُمَا آنَ يَرضَى منكُم ْ بالقَليل ْ

عذلَك قد خَالفت' فلك العذ'ول° أراك إنساناً كشير الفيضول "

<sup>(×)</sup> الردف فيهما الف ، وفي المثال الثاني الياء وفي الثالث الواو وهما حرفًا مد وفي الرابع جمع بين الواو واليَّاء ، وفي الخامس الردف الياء وفي السادس الواو وهما حرفا لين وفي السسابع جمع بين الساء

٤ \_ وقوله:

مَا آفَةُ الحسبِّ السَّدِي بِينَنَا يَا فَوْزُ اللَّ سُوءُ رَأَي الرَّسُولُ مُنْيِتُ مِن ْكثرة ِ قال ٍ وقبِلُ مُنْيِتُ مِن أهلي و مَنِ أهليها بالجهد ِ مِن ْكثرة ِ قال ٍ وقبِلُ

ہ \_ وقول المعر<sup>م</sup>ي :

والدَّهر' اِعــدام' وینسٹر' واِبْ ـ ــرَام' وَنَقَصْ وَنَهار' وَلَیل' یُفنیِ ولا یَفْنْکی ، ویبُلمِی و لاَ ـ یَبلکی ، ویتَّانیِ بِـر َخاءِ و َویل' ۲ ـ وقول الرّاجز :

مَالَك لا تَنْبَح يُ ياكلب َ الدَّو ْمْ ﴿ بعد َ هُدُو الحَيِّ أَصُواتَ القَومُ ْ قد كنت َ نَبَّاحاً فَمَالَك َ اليَو مُ ( × )

٧ ـ وقول الرّاجز في وصف جرادة :

مِنْ كُلِّ سَفَعاءِ القَفَا والخدَّينُ ملعونَة تَسَلَّخُ لُوناً عَنْ لُونْ كَأْنَّهِــا مُلتفَةَ في بُرْدَ يَنْ تَنْحَى علىالشَّمراخِ مثلالفأسين أو مثلَ مِنْشار حديد ِ الحَرَفَيْنُ (××)

قد يكون الرّدف من كلمة غير كلمة الرويّ كما يكون من كلمة الرويّ نفسها وتجد النوعين في أبيات أبى العتاهية التالية :

أَتَنَهُ الخلاَفَةُ مُنقادَةً إليه تُجَــرِّرُ أَذْ بِالَهَا فَلم تك تصلُحُ إلا لَهَا ولم يَك يصلُحُ إلا لَهَا

(×) مقدمة اللزوميات ، والدوم : شبجر المقل •

 <sup>(××)</sup> لعوف بن ذروة تجدها مع ابيات اخرى في نوادر أبي زيد ص ٤٨ واستشهد المعرى ببعضها في مقدمة اللزوميات .

ومثلها قول الشّريف الرضي :

وقفة السربع أفسوى بين أعْقاد الكشيب وعَفا البوم على كر ي قطار وجَنُوب

والَّذي بِالرُّ بع مِن ْ بعــ مدِّهُمْ بعــض ْ الذي بيي

وقول المتنبي :

كم زَوْرَة لك في الأعسرابِ خَافيـــة ۗ

أدْهمَى ــ وقد رَفَدُوا ــ من زَوْرَةَ الذَّيبِ أزورهم ° وسواد ُ اللَّيـــل يشـــفَع ُ لي

وأنثنيي وبيـاض' الصُبـــح ِ يُغْر ِي بيي

واذا كانت الواو والياء قبل الروي متحركتين أو مشد دتين لم تعتبرا ردفاً لانهما حينه ليستا ليناً ولا مداً ، فيجوز أن تقعا في بعض القوافي دون بعض من القصيدة الواحدة كما ترى ذلك في الأبيات التالية من قصيدة للمتنبى يمدح بها سيف الدولة :

> لكلِّ امرىء من دهر ِ ما تعــــودا وعادة' سيف الدَّولة الطَّمن' في العبدَى

> > \* \* \*

وما قَـتَـلَ الأحـــــرار كالعفو عنه م '
ومَـن ْ لك َ بالحر ّ اللّذي يحفظ البّـداً
إذا أنت َ أكرمت َ الكـــريم َ ملكتـــــه ْ
وإن ْ أنت َ أكـــرمت َ اللّــُثِيمَ تَـمَـر ّداً

\* \* \*

وكلُّ امرىء في الشَّرق والغرب بعدَهُ يُعبِدُ لَهُ ثوباً مِنَ الشَّسِعر أسودا

وَ مَن ْ يجعل ِ الضِّرغامَ للصَّيْد ِ بازَ هُ ْ

تصيَّدَهُ الضِّرغيامُ فِيماً تَصَيَّدا

فالواو والياء المشدّدتان في « تعوّدا » و « تصيّدا » والمفتوحتان في « أسودا » و « اليدا » ليست ردفاً لذلك لم يلتزمها الشاعر في جميع القوافي كما ترى في « العدى » و « تمردا » وكذلك عامة أبيات هذه القصيدة •

#### والتأسيس:

ألف تقــع قبل الرويّ مفصولة عنــه بحرف واحــد متحرك يسمى الدخيل ، كما في قول المتنبي :

على فَدْرْ ِ أهل العزم ِ تأتبِي العـــزائم'

وتأتيي على قد در الكير أم المكادم، وتعظم في عسين الصّغير صغار ُهَا وتعظم العظائم العظائم العظائم

فالألف في مكارم وعظائم تأسيس لانها قبل الروي مفصولة عنه بحرف واحد هو الراء في « مكارم » والهمزة في « عظائم » • ويشترط في آلف التأسيس هذه أن تكون مع الروي في كلمة واحدة كما رأيت في البيتين السابقين ، فاذا جات في كلمة والروي في أخرى لم تعتبر تأسيساً ولم يعتد بها ، كما في قول أبي الطيب :

لكلِّ امرىء مِن ْ دهر هِ ما تعــــوَّدا وعادة ْ سيف ِ الدَّولة ِ الطعن في العـِدَى وأن "يكذب الارجاف عنه بيضد و ويكسي بما تنوي أعاديه أسعدا ور رب مريد ضراً فرسه أهدى و ما هدى وهاد إليه الجيش أهدى و ما هدى ذكسي "تَظَنَيه طليعسة عيسه يركى قلبه في يومه ما تركى غدا يد ق على الأفكار ما أست فاعل " فينشرك ما يكفى ويؤخذ ما بكدا

فالقصيدة غير مؤسسة كما ترى في « العدى » و « أسعدا » أمّا الألف فى قوله : « وما هدى » و « ترى غدا » و « ما بدا » فليست تأسيساً لمجيئها فى غير كلمة الروي ّ ، ولهذا لم يلتزمها الشاعر في سائر الأبيات من القصيدة •

ومثل هذا قول عنترة من معلقته :

ولقد خَشيِت ' بأن ْ أموت َ ولم تَد ُر ْ للحربِ دائـــــرة على ابْنَي ْ ضمضم الشَّاتِمَي ْ عرضِي ولَــم أُشتِم ْ لهُمَا والنَّاذر َ يْن ِ لِـ إذا لَمَ القهْما ـ دَمي

ويستننى من ذلك ما اذا كان الروي ضميرا فللشاعر أن يعتبر الألف قبله تأسيساً فيلتزمها وله أن لا يعتبرها تأسيساً ، فمن الأول قول الرضي يرثى أبا اسحق الصابعي :

> هل ابْنن' هلال منذ' أوْدَى كعهـد ِنَا هـِـــــلالاً على ضــــوءِ المطالـع باقـيِـاً

وتلك البنان المنور قات من النّدى نواف كما هيا نواضب مساء أم بسواق كما هيا وطَمأنْت كيما يعبر الخطب جانبي فألقى على ظهري وَجَرَ زماميا ومن الثاني قول عروة بن أذينة (١):

لبثوا تملائ منى بمنسزل غبطة وهم على غرض لعمر ك ما هم منجاورين بغسير دار إقامسة لو قد أ جسد رحيلهم لم يند مُسوا لو قد أ جسد رحيلهم طعائنا ليد كان حيسا قبله سن ظعائنا

#### والدخيل :

کما علمت \_ هــو الحرف المتحــرك الفــاصل بــين الروي وألف التأسيس ، وهو وان كان من لوازم القافية الا أن ذلك لا يعني التزام حرف بعينه كما هو الحال في حروف القافية الأخرى ، اقــرأ الأبيــات التــــالية للجواهري :

سلام على مُثْقَل بالحديد ويشْمَخ كالقائد الظافور كان القيود على معْصَمَيْه مفاتيح مستقبل زاهرر كان التقلور الخازر تعاليت من مُحنَق لاينطيق بياناً سوى التقلور الخازر تعاليت من عاجز قيدادر وبنوركت مين دارع حاسر

تجد أن الدّخيل لازم في هذه القوافي المؤسسة ، الا أن الشاعر لم يلتزم فيه حرفا بعينه فجاء فاء مرة وهاء أخرى وزاياً تارة وسيناً تارة أخرى.

<sup>(</sup>١) وانظرها في الكامل جـ١ ص١٧٣ ، والموشح ص١٩٢ ·

#### والخروج:

حرف مدّ زائد بعد هاء الوصل ينشأ عن اشباع حركتها فيكون من الضمة واواً مثل :

لا تَعَذَّ لِيهِ فَأْ نَ العَدَلَ يُولِمُهُ فَدَ قَلْتَ حَقَّا وَلَكُنَ لِيسَ يَسْمَعُهُ (١) جَاوِزْتَ فِي لُومِهِ حَدَّاً أَضْرَ بِهِ مِن حَيْثُ قَدَّرْتِ أَنَّ اللَّوْمَ يَنْفَعُهُ وَمِن الكَسْرَةَ يَاء كَقُولُ النَّهَاءُ زَهِيرٍ :

ما يصنع' الصّب' الحزيب بن جَفَاه' أهل' صَفَائِهِ لا شبيء َ الا صبير'ه' حتى يموت بدَ البِسه ِ ومن الفتحة ألفاً كقول ديك الجن :

ولي كبد" حَرَّى ونفس" كَأْنَهَا بكف عدو ً ما يُريد سَر اَحَهَا كَأْنَّ علَى قلبِي قطاة ً تذكَّرت ْ على ظُما ٍ و ر ْداً فهزت ْ جَناحَهَا والى هذا أشار الناظم بقوله :

وكل حـــرف كان غير اصلى للدعى خروجاً بعــد هاء الوصل

فاذا كانت الهاء روياً لا وصلاً لم يكن هذا المدّ الناشيء عن حركتها حينئذ « خروجاً » وانما هو « وصل » كما هو الحال مع أيّ روي ٓ آخر غير الهاء ، وذلك ما تراء في الأبنات التالية :

لقبد علمت مسراة الحكيِّ أنسًا لنبا الجبيل المُمنَّع جانباه (٢) يَفيء الرَّاغبون الى فينساه ويَناوي الخائفون الى ذراه

مَشَى وخط' المشيب ِ بمفرقيــــه وطار غراب' سعد ٍ مين ْ يديه ِ <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) من قصيدة مشهورة تنسب لابن زريق البغدادي ٠

<sup>(</sup>٢) لابي فراس الحمداني ٠

<sup>(</sup>٣) للجواهري ٠

وراحت ° مَن ° زهاها أمس حُبِ ً تقول السوم : وا أسفي عليـــه

باتت ° وبت ' ، وكان الزق تالشَنا إلى الصباح فتسقيني وأسقيها كأن بنت حُميًّا من مُدامَتِهـــا أهدت° سلافتهـــا صـرفاً الى فيها

فالهاء في هذه الأبيات جمعاً روى وليست وصلا لسكون ما قبلها فما نشأ من حروف المدّ عن حركتها لا يعتبر خروجاً •

## فصل في القاب حركات القافية

وللقَوافي حَرَكاتُ تختلـفْ أَسماؤُ هَا اللاتي بها كُلُّ عُر فُ ۗ فَمَا على الرَّويِّ مَجْرَى فيه وقبلَــه ' يُعْر 'ف' بالتَّوجيه (١٠) وما عَلَى الدَّخيل إشباع و مَا قبلَ الخُروج بالنَّفاد و سماً كان مُوْ سَسًا فقل ْ رَسِي التَّيَ

وما تُـلاَ هُ ۚ الرِّ دُفُ ۚ حَـٰدٌ ۚ وَ مَنَّے

#### تعليق الناظم

حركات القيافية ست : المجرى ، والتوجيه ، والأشباع ، والنفياذ ، والحذو ، والرُّس ، وهذه الحركات من لوازم القافية بمعنى أنها متى.

تخريج الشاهد:

البيت من شواهد النحو في باب النعت ، نسبه الجرجاوي في شمرح شواهد ابن عقيل للعجاج ، واستشهد به في الكافي • وليس في الاصل شاهد آخر لبقة القاب حركات القافية ٠ وقع شيء منها في قافية بيت من القصيدة لزم قوافي سائر أبياتها •

#### فالجرى:

حركة الروي المطلق و المتحرك ، كضمة العين في هذين البيتين : يا قلب' صبــــــراً فأ نَّــه سفّه " بالمرم أن ْ يَستَفَوْ ، الجزع (۱۰) مَا إِنْ أُردنا و صَالَ غير هِـُــم ( ولا قطعناهُم ( كَمَا قَطَعُـــــوا

وكسرة الميم في البيتين الآتيين :

وقت " يَضِيع ' وعمــر " لين مدَّ تَــه '

في غير أنمَّتِه مِنْ سَالِف الأَمرِ<sup>(٢)</sup> أَتَى الزَّمَـان بنــو، في شَبِيتُه

فَسَرَّهُمْ ۚ وَأَتَيْنَاهُ ۚ عَلَى الهَــــرَمِ

وفتحة الباء في البيتين التاليين :

تَأْسَى الحسلالاً وسَالات مقدَّسَة"

جاءَت° تُقَوِّمُ هذا العالمَ الخَرِبا<sup>(٣)</sup>

لثورة الفكر تاريخ "يُحد تُمُناً

بِأَنَّ أَلْفَ مسيح دُونَهَا صُلبِا

ولا مجرى للروي المقيد « الساكن » :

#### والتوجيه:

حركة الحرف الذي قبل الرويّ المقيـد « الســاكن » ســواء كانت

<sup>(</sup>۱) لابن ابي ربيعه ٠

<sup>· (</sup>٢) للمتنبي ·

<sup>(</sup>٣) للجواهري

القافية مؤسسة أم غير مؤسسة(١) •

فالتوجيه في قول الشّريف الرضي:

لله جيد' مَا تمهَّ يدَ غيرَ أحْشاء المكارم° فَتَطَوَّقَ العلماءَ وَهُـ وَ هُـ أَوْ يَبُ عَهِدُ بِالتَّمَائِمُ ۗ كسرة الراء في « المكارم » وكسرة الهمزة في « التَّمائم » • والتوجيه في قول أبى نواس :

سـاءَكَ الدَّهـــر بشــىء وبما سَـــــرَّكَ أَكْسَــرْ يا كبيرَ الذَّنبِ عفو (اللَّــ ـــ مــن ° ذنبـك َ أكبَر ° هو فتحة الثاء في « أكثر » وفتحة الباء في « أكبَر » •

أما اذا كان الروى" مطلقا « متحركا » فليست الحركة قبله توجيهاً كما تجد ذلك في قول المتنسى :

هَوَ أَنْ على بَصَر ماشق منظر ُه فَا نَّما يَقَظَان العَين كالحُلْم وكا تُشكَ إلى خلق فَتُشمتُه ﴿ شكو كالجريح إلى الغربان والرخم فليست ضمة اللام في « الحلم » وفتحة الخاء في « الرّخُم » توجيها لانهما قبل روى مطلق « متحرك » ٠

#### والاشباع:

حركة الدخيل في القافية المطلقة قال المعرسي (٢): « الأشاع ذكره الأخفش ولم يذكره الخلىل ، وهو حركة ما قبل الروى في الشعر المطلق. المؤسس » • وأكثر ما تكون هــذه الحركة كسرة ، فالأشـــاع في قــول. أبى الطس:

<sup>(</sup>١) لكن قال في العقد الفريد : « واما التوجيه فهو ما وجه الشاعر عليه قافيته من الفتح والضم والكسر ، يكون مع الروى المطلق والمقيد اذا لم يكن في القافية ردف ولا تأسيس » ·

مقدمة اللزوميات . (٢)

مِنَ الحلم أن تستعملَ الجهلَ دونَهُ ﴿

إذا اتَّسَعَتْ في الحِلْمِ طُرُقُ المظالمِ وَمَنْ عَـــرَفَ الأَيَّامَ معرفتي بَهِمَا

وبالنَّاسِ رَوَّى رمحَه' غـيرَ رَاحِمِ

هو كسرة اللام والحاء من « المظاليم » و « راحيم » • وفي قوله :

وقسد يَتَزَيَّا بالهَـوَى غسير الهله

ويستصحب الانسان من لا يُلائمه يُلبِت بِلَى الأطلال إن لم أَقْف بِهَا وقوف شجيع ضاع في التُر (ب خَاتمه هُ

الأشباع كسرة الهمزة والتاء في « يلائمه » و « خاتمه » • والنفاذ :

حركة هاء الوصل ، وعن هذه الحركة ينشــأ الخروج لذلك قــال الناظم :

٠٠٠٠ وما قبل الخروج بالنفاذ ويسيما

وتكون هذه الحركة ضمة كما في قول الشَّريف الرضي :

مَرَ رَ "نَ غَد ُو" بروضِ الصَّرِي \_\_\_م رَ اَقَ مِنَ النَّو ْرِ ظهرانه ُ فَحَنَ لَا لِمَامِهِم ْ أَثْلُـــه ُ ومَــال إلى قُر ْبِهِم ْ بَانُـــه ُ وَمَــال إلى قُر ْبِهِم ْ بَانُـــه ُ وَمَــال اللهِ قَر يُعِم فَ قُولُ صالح بن عبدالقدوس :

وإنّ مَن ْ أَدَّبَنَهُ ۚ فِي الصَّبِّـــا كالعود ِ يُسقَى الماءَ فِي غَرسِهِ ِ حتّى تَرَاهُ مُورِقًا ناضــــراً بعدَ الَّذِي أبصرتَ مِن ْ يُبسِهِ ِ وتكون فتحة كما في قول المتنبي :

يا عاذلَ العاشقينَ دَع ْ فِئَـــة َ أَضَلَهَا الله ْ كَيْفَ تُرشد ْهَــا بِثْسَ اللَّيالي سَهَدِت مُنطربِ شُوفاً إلى مَن ْ يَبِيت ْ يَر ْ فُد ْهَا

فاذا كانت الهاء رويــاً لا وصلاً لم تكن حركتها نفــاداً ، وانما هي مجرى كحركة أيّ روي ّ آخر ، كما تجد ذلك في الأبيات الآتية :

للبهاء زهير :

لَكَ رَبُ لَم يَخَبُ قَـ طُ لَدِيهِ مَن ْ رَجَاهُ لَا لَكَ مُجِبُ مَـن ْ دَعَاهُ لَا الْعَبْرِ : وَلَا شَـ لَكَ مُجِبُ مَـن ْ دَعَاهُ لَا الْعَبْرِ : وَلَا الْعَبْرِ :

يا بَد يِعِمَّا بِلا شَبَيِهِ وَيَا حَقِيقاً بِكُلُّ تَبِهِ وَمَن ْ جَفَاتِي فَلا أَرَاهُ فَيِهِ وَ وَمَن ْ جَفَاتِي فَلا أَرَاهُ فَي هَبُ لي رُقاداً أَراكَ فَيِهِ وَلاَيْنِ وَاللهِ فَيهِ إِ

مَا بُسِرَ اهسَا اللهُ الآ فِتْنَةَ حِينَ بَرَ اهسَا تَنْثُرُ الدُّرَّ - إِذَا غَنَّ ـ عَلَنْنَا شَفَتَاها

فضمة الهاء في المثال الأول وكسرتها في المثال الثاني وفتحتها في الثالث « مجرى » لا نفاذ لان الهاء روي ً لا وصل •

#### والحندو:

حركة الحرف الذي قبل الر<sup>°</sup>دف ، ويكون ضمة قبل الواو وكسره قبل الباء كما في قول المتنبي :

زَوَّد يِنَّا مَن حُسن وجهك مَاداً مَ فَحُسُّن الوجوه صلاً تحول وصليناً تحول في هذه الدنْ وَصليناً نَصِلْكِ في هذه الدنْ وقد يكون الحذو قبلهما فتحة اذا كانا ليناً لا مدّاً كما مرّ قريباً من قول الرّاجز يصف جرادة :

مِن ْكُلِّ سَفْعًاءِ القَفَا والخدين للمونة يُسلخ ُ لَوناً عـــن لَو ْنْ

#### والرس:

حركة مــا قبل ألف التأسيس ، ولا يكون الا فتحة ، وذلك كفتحة العين والنون من العاقل والناقل في قول المتنبي :

إِلاّمَ طَمَاعِيَا فُ العَالَ وَلاَ رأي في الحُبِّ للعَاقِلِ يُر ادْ مِنَ القلبِ نِسِيَانُكُمْ وَتَأْبَى الطّبّاع على النَاقِلُ وَيُرائِد في قوله أيضا :

حبيب" كأنَ الحسن كيان يُحبِّه

فَأَثَرَهُ أُوجِارً فَيُ الحُسْنِ قَاسِمُهُ \*

تَحْولُ رَمَاحُ الخَـطُّ دُونَ سَبَّالِهِ

وَ تُسْبَى لَهُ مِن ْ كُلِّ حِيٍّ كُرَ الْبِمُهُ ْ

وكان الجرمي يقول: لا حاجة الى ذكر الرس لان ما قبل الألف لا يكون الا مفتوحاً • قال المعر من الله و وهذا قول حسن اذا كانوا انسا أوقعوا التسمية على ماتلزم اعادته فاذا فقداً خلى، وهذه حركة لا يجوز عندهم أن تكون غير الفتحة ، ولا حاجة الى ذكرها فيما يلزم » • ويلزم الجرمي على هذا أن لا يجعل لألف الر دف حذواً ، كما نقلنا ذلك عن المعر مي منذ قويب •

<sup>(</sup>١) مقدمة اللزوميات

### فصل في اسماء القافية

وللرَّ وي خالبة اختلاف مِن أجله تختلف القَوافي فان يكن حرف الرَّوي لحقه مصلفه وان يككن خرف الرَّوي المقبد، موصولة بالرَّدف أو مجرَد، ووان خلا الرَّوي من رديف ولم يَج التأسيس في الحروف فهي التَّتي يدعُونها مجرَّد، مطلقة الرَّوي أو مفينَد، مطلقة الرَّوي أو مفينَد،

اصطلحوا على تسمية الروي المتحرك بالروي المطلق ، وعلى تسمية الروي الساكن بالروي المقيد ، وتبعاً لذلك سمو القافية « مطلقة » اذا كان. رويها مطلقاً و « مقيدة » اذا كان رويها مقيدا فالقافية نوعان :

مطلقة ، ومقدة •

وكل من المطلقة والمقيدة قد تشتمل على الرّدف ، أو التأسيس وقد. تكون مجردة من الرّدف والتأسيس ، فتكون الأنواع ستة :

١- مطلقة مردفة مثل ٠٠٠٠ فقلت لها إن الكرام قليل'
 ٢- مطلقة مؤسسة مثل ٠٠٠٠ ترن بسمع الدهر منك القصائد'
 ٣- مطلقة مجردة مثل ٠٠٠٠ أنا الغريق فما خوفي من البلل

٤\_ مقيدة مردفة مثل ٠٠٠٠ قال إني لا أحب الآفلين °
 ٥\_ مقيدة مؤسسة مثل ٠٠٠٠ وسواي بالعشاق غادر °
 ٢\_ مقيدة مجردة مثل ٠٠٠٠ مأ أطول الليل على من لم ينم °

ويبدو أن قول الناظم : •••• موصولة بالرّدف أو مجردة تعبير غير واف · لان القافية المقيدة كما تكون موصولة بالرّدف تكون موصولة بالتأسيس أيضا · ولو قال : « بردف أو تأسيس أو مجردة ، لكان التعبير أوفى •

<sup>(</sup>١) مقدمة اللزوميات

### فصل في عيوب القافية

أولا: الاقواء، والاصراف(x)

تَفَاو ْت المجرى كسر أو بضم م يُعدُ إقواءً (١) وتركه الحستم وإن على فتح وغير م اخْتَكَف مسمِّي َ اِصر اَفَالًا) وبالمنع انصرف

#### تعليق الناظم:

١ \_ مثاله:

مثقَّب" نفخت فه الأعاصير'

لا بأسَ بالقوم منطول ومنقصر للجسم البغال وأحلام العصافير أ كأنهم ْ قصب ْ جـوف ْ أســـافك ْ

٢ \_ مثاله :

أتمنعنني على يحيى النكاء َ ب وفي قلبي على يحبي البلاء'

أرَيتك َ إن° منعت َ كــــلامَ يحسى ففي طــرفي على يحيي ســـــهاد"

#### تخريج الشسواهد :

أ ــ لحسان بن ثابت ، استشهد بهما في الكافي ، وفي الموشح ص ٨١ : « من طول ومن عظم » •

 استشهد بهما في الكافي والصبان ، وجاء الست الاول في كتاب الزهرة ص ١٧٢ آخر قطعة غزلسة لبعض الاعراب وفه « لللسي » بدل « يحسى ، في الموضعين •

<sup>(×)</sup> في كتاب « ليس » : ليس في كلام العرب « اصرفت » الا في موضع واحد وهو قولك : اصرفت القوافي ، اذا قويتها ، وينشد لُجرير : قصائد غير مصرفة القوافي فلا عيَّ بهن ولا اجتلابا « حاشية الصحاح مادة صرف » ٠

يراد بالمجرى حركة الروي - كما تقدم - وهذه الحركة مع الروي - تكوّن النبرة أو النقرة الأخيرة في البيت ، ولذلك يلتزم الشعراء وحدتها في أبيات القصيدة رعاية للانسجام ، ووحدة النغم الذي تنتهي به الأبيات .

فاذا وقع لشاعر بيت أو أكثر يبخالف سائر أبيات قصيدته في حركة الروي عُد ذلك عباً من عيوب القافية • وقد نقل الرواة لهذه الظاهرة أمثلة وشواهد لشعراء مشهورين ، فاذا كان الامر كما نقلوا فمعنى ذلك ان احساس هؤلاء الشعراء بقواعد اللغة كان من القوة بحيث يطغى على احساسهم بالنّغمة الموسيقية للقافية ، فيتخلّون عن هذه رعاية لذاك ، وقصة النابغة مشهورة « عب عليه في الدالية المجرورة :

وبذاك َ خبَّرنا الغراب الأسود'

فلما لم يفهمه أ'تي بمغنية فغنته :

مِنْ آل ميةَ رائح أو مُغْتُدي عجلانَ ذا زاد وغيرَ مُزَوَّد ومدت الوصل وأشبعته ثم قالت :

وبذاك خبّرنا الغراب' الأسود'

ومطلت واو الوصل ، فلما أحسه عرفه واعتذر منه وغيّره ــ فيما يقال ــ الى قوله :

وَ بِدَ اَكَ تَنْعَابُ الغُرابِ الأسوَدِ

وقال : دخلت يشرب وفي شعري صنعة ، ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب »(١) •

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني جـ١ ص٢٤٠ . والموشح للمرزباني ص ٣٦ .

وهناك افتراض آخر وهو أن احساس الشاعر بموسيقي القافية قد يطغى فيصرفه احيانا عما ينبغي مراعاته من قواعد اللغة ، وأن النابغة مثلا كان ينشد « وبذاك خبرنا الغراب' الأسود بيكسر الدال مأخوذا بجرس القوافي في الأبيات الاخرى من القصيدة ، وعلى هذا الافتراض فلا اختلاف في حركات الروي وليس في الامر ما يتعلق بعلم القوافي بقدر ما يتعلق بالنحو، حركات الروي وليس في الامر ما يتعلق بعلم القوافي بقدر ما يتعلق بالنحو، القافية ، فتعرب مثل كلمة الأسود في بيت النابغة مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بكسر القافية ، وفي المسألة احتمال ثالث أشار اليه المعرتي فقال : « ويقال انهم اجترؤوا على ذلك لأنهم يقفون على الروي بالسكون «٢٠) ،

ونظرا لما بين بعض الحركات من تقارب في طبيعتها الصوتية ، وما بين بعضها الآخر من تباعد ، فقد قسم العروضيون هذا العيب قسمين ، سسموا الأول « اقواء » والآخر « اصرافا » أو « اسرافا » •

فالاقواء: اختلاف المجرى « حركة الروى » بين الضم والكسر ·

والاصراف: اختلاف المجرى بين الفتح من جهة وبين الضم أو الكسر من جهة أخرى •

فمما وقع فيه الاقواء ما رأيت من قول النابغة في داليته ، وفيها أيضا قوله :

سقط النَّصيفُ ولم تُرد ْ اِسقاطَهُ فَتَنَاوِلتَّـــهُ وَاتَّقَتَنَا بِاليَـــدِ بمخضَّ ِ رَخْصِ كَانَّ بَنَانَهُ عَنْمُ ْ تَكَادُ مِنَ اللَّطَافَةَ تُعْقَدُ

<sup>(</sup>١) الارشاد الشافي في ص١٧٢٠

<sup>(</sup>٢) مقدمة اللزوميات ·

ومثله قول حسان :

لا بأس َ بـِالقوم من طول ومن قصر ٍ

كانَّهم قصب جُوف أسافيكُ ،

وقول دريد بن الصّمة(١):

نظرت' اِليه ِ والرِّماح' تنوشُــه'

فأرهبت' عنه القوم َ حتى تبدَّد'وا

ومما وقع فيه الاصراف قول الآخر:

لا تنكحن ً عجوزاً أو مطلقــــــة ً

فَا ِن أَتُوكُ وَقَالُوا : اِنَّهَا نُصَفُ

وقول الآخر :

أرَيتُكَ إِنْ منعتَ كلامَ يحيَى

ففي طرفرِي على يحيَّى سُــهاد"

وقول الآخر :

أَلَم ترني رَدَد ثُنّ على ابن لِللِّي

وقلت الشاتيه لسا أتَتْنا

جسم البغال وأحلام العصافير مُثقَّب نفخت فيه الأعاصير

كوقع الصياصي في النّسيج المُمدَّد

كوفع الصياصي في النَّسيج المُمدَّدِ وحتى عُلانِي حاليك' اللَّونأسود'

ولا يسوقنَّها في حبلك القدر (۲)

فا ِنَّ أَطيبُ نِصفيها النَّذي غَبَرَ ا

أَتَمْنَعُنْنِي عَلَى يَحْنِي البُّكَاءُ وفي قلبي على يحيني البُّسِلاءُ

مَنبِحَنَد، فعجَلت الأداء (٣) رماك الله من شساة بسداء

<sup>(</sup>١) الموشيح ص١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) محيط الدائرة ٠

<sup>(</sup>٣) الصبان والكافي ٠

#### ثانيا: اختلاف حرف الروي

و يُمْنَعُ الروي إِمَّا و تَعَسَا مُرتَد فَا باللَّينِ والمسدِّ مَعَا وهو إذا جَاء بِما سِوى الألف فلا يجسوز مُعَهَا أن يرتد ف والرِّدف بالياء مع الواو أَتَسَى لِينًا و مَداً في القوافي مُنْبَسَا

عرفت أن الرّدف لين أو مد يقع قبل الرويّ مباشرة ، وأن حروف اللين هي الواو والياء بعد الفتحة ، وحروف المد هي الألف والواو والياء بعد حركة مجانسة •

فاذا كانت القافية مردفة روعي ما يأتبي :

١ ـ لا يجوز الجمع بين المد واللين ردفين كأن يجمع الشاعر بين مثل قول وسيل وبين مثل يقول وبسيل ، كما وقع ذلك للشاعر العراقي الشيخ علي الشرقي حيث جمع بين الياء والواو وهما حرفا لين تارة وحرفا مد أخرى فقال :

قبل مَوتي هيهات أن تَشْر َ حُوا لِي عَالماً لا يُنَسَال ُ إلا بِمَسُونَ عَالماً لا يُنَسَال ُ إلا بِمَسُونَ أَنَا لاَ أَعْرِ فَ الطَّرِيقَ فَقَسِل ْ لِي كيفَ قَطْمَع ُ الدَّهَنَا بِلاَ خَرِيِّينِ أَعْطِنِي زُبْدة المقال وخَضْخِض ْ لَيَسَنِ وَكَبْنَ لِيَبِينِ عَلْمَ الكَسِينِ آدَم بِكِسِنَ وَكَبْنَ لِي للمَانِي علىم ُ الكَسِلام بِشَيء ُ لما يفدني علىم الكَسِلام بِشَيء ُ لكَانِّي قسرأت ُ عِلْم الشَكُونِ فَسَرأت ُ عِلْم الشَكُونِ فَسَرأت ُ عِلْم الشَكُونِ

وكما وقع للوليد بن يزيد في قوله :

أداني قد تصابيست وقيد كنست تناهيئت سليمي ليس لي صبر وكن دخصت لي جيت وقبلتسك ألفيئسن وفد يئست وحيئيست الا أحبيب بسرود زا در من سلمي بسيرون غزال ادعج العسين تقيي الخد والليست

حيث جمع بين الياء ليناً في تصابيت وتناهيت وحييت وبين الياء والواو مداً في جيت والليت وبيروت ، وفي الأبيات مع ذلك اقواء كما ترى ، فان سكنت الروي صاد الضرب مقصورا وهو مما ينكره العروضيون في الهزج عدا الأخفش (١) • وهذا العيب أعني اختلاف الردف بين مد ولين هو الذي يسميه العروضيون « سناد الحذو » على ما سيأتي •

لا يجوز للشاعر أن يجمع بين الألف وغيرها من حروف المدت واللين ردفين كأن يجمع بين مثل قال ويقول وجاء ويجيء ، وهذا هو المراد.
 من قول الناظم :

وهو إذا جاء بما ســوى الألف فــلا يجــوز معهـــا أن ْ يرتدف

٣ - يجوز اجتماع الياء والواو ردفين على أن يكون كل منهما مدا أو كل منهما لينا ، اذ لا يجوز الجمع بين المد واللين كما عرفت ، وقلما نجد قصيدة مطولة مردفة ، التزم الشاعر فيها الياء وحدها أو الواو وحدها ، وأكثر الشعراء يجمعون بين الحرفين ، « وكان ابن الرومي خاصة من بين الشعراء ينتزم ما لا يلتزم في القافية حتى انه لا يعاقب بين الواو والياء في أكثر شعره قدرة على الشعر واتساعا فيه »(٢) من ذلك مثلا رائيته في وصف العنب وهي.

<sup>(</sup>١) انظر شواذ الهزج في هذا الكتاب ٠

٢) العمدة جـ١ ص١٩٠ والخصائص جـ٢ ص٢٦٢٠

قوله:

ور ازقيي مخطف الخصور كأتّه محسان البلائسور واجتماع الواو والياء ردفين بالأضافة الى كثرة وروده في الشعر سائغ لا ينبو عنه الذوق لما بين هذين الحرفين من تقارب وتشابه ، وأكثر ما يستساغ ذلك مع الروي المطلق ، يقول المعري : « ولم يفرقوا بين المقيد والمطلق في مجيء الواو المضموم ما قبلها مع الياء المكسور ما قبلها ، والياء التي قبلها فتحة مع الواو التي قبلها مفتوح ، وأنا أفرق بين المطلق والمقيد وأعد ، في المقيد أشد لان الروي لا يكون بعده ما يعتمد عليه ٠٠٠ فهذا عندي أقبح منه اذا استعمل في الشعر المطلق هرا الهده ،

والسر فى ذلك أن الرّدف فى القافية المقيدة أقرب الى نهاية البيت منه فى القافية المطلقة لمكان الوصل في المطلقة ، وكلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه كما يقول ابن جني<sup>(٢)</sup> .

ودونك هذه الأمثلة لاجتماع الياء والواو ردفين ، مداً تارة ، وليناً طورا، مع الروى المطلق مرة ، والمقد أخرى :

أيا شجرَ الخابـــورِ مَالَكَ مورِقِــاً كأنَّكُ لم تَجزَع ْ على ابن ِ طَر ِيف ِ<sup>٣٧</sup>، فتى ً لا يُحبُّ الزَّادَ الِلاَّ منَ التُّقَى ولا المــــال َ الاَّ من ْ قَناً وســـيوف

<sup>(</sup>١) مقدمة اللزوميات ٠

<sup>(</sup>٢) الخصائص جـ١ ص٨٤٠

 <sup>(</sup>٣) لفاطمة او الفارعة آخت الوليد بن طريف الخارجي من ابيات مشهورة تر ثر, بها اخاها ٠

ولشوقي : « على قبر نابليون » :

ثر "بهَالقَيَّم" بالحر " و الحصين "
تزل التَّاريخ قبر النَّابغـــين "
ور 'فات' النَّسرِ حاز تَّه الو 'كون الم تُقلَبُ مثله أيدي القيرون "

غَبَّتْ باریس' ذ'خراً ومَضَی نَزَلَ الأرضَ ولکنْ بعدَ مَـــا أعظُمْ اللَّیْتُ تلقاًها الثَّــری وَحَوَی الغمـد' بَقایاً صَارم

#### ولآخر :

أَقِلتِي على اللَّوم ساحبة الذَّيـــلِ
فلا بدَّ أَنْ تُستطر دَ الخيل بالخيل (١٠)
أُصدَّق وعدي والوعيـــد كليهما
ولا خير فيمن لا يُر كي صادق القول

ولآخر :

يُطْلِقُهَا شَيْخُ بَخَدَّيهِ الشَّيْبِ مُلْمَعًا فِيه كَتَلْمِيعِ الثَّوْبُ(٢) ماضٍ على الرَّيْبِ إذا كانَ الرَّيْبِ وقد تقدم شيء من هذا عند الحديث عن الردف .

<sup>(</sup>١) نسبهما المعري في مقدمة اللزوميات لبعض اللصوص ٠

<sup>(</sup>۲) لسروق بن معديكرب قالها حين استنجد بـ غلام هن بني عمرو بن معاوية لاسترداد ناقته التي استولى عليها زياد ولما طلب مسروق الى زياد ان يطلق الناقة فابى ، قال هذه الابيات وتجدها في شرح نهج البلاغة جـ١ ص٠٢٩٠ .

#### ثالثا: الايطاء

ولا تُجز ْ إيطاءَ هَا (٣) بأن ْ تَر د مُعادَة َ اللَّفَظ بما منه فُصد ولا أَرَى منعاً من َ التَّكريـــر اِنْ كَانَ بالتَّعريفِ والتَّنكِـــير فمطلقاً جَوِّز ْبهــا الاعـــادهْ

وإن تطلُل مسلفة المُعَادَ،

#### تعليق الناظم:

#### ٣ \_ مثاله:

يا أيها الرجل' المعلَم' عــــيرَ. ﴿ هَلَا لَنْفُسِكُ كَانَ ذَا التَعْلَيْمِ جَ فهناك يُسمع ما تقول ويُشتَفَى بالقول منك وينفع التعليم

#### تخريج الشبواهد:

ج \_ جاء في شرح شواهد ابن عقيل للشيخ محمد قطة عدوى عند ذكر الشاهد : لا تنه عن خلق وتأتي مثله ••• »

ما نصه: « هو من قصدة طويلة جدا لابي الأسود الدئلي ٠٠٠ منها الأبيات المشهورة ، وذكر البيت الاول ، وبيتين آخرين بعده ثم البيت الثاني • والقصدة في الديوان وشواهد المغنى للسبوطي ، ولس فيها البيت الأول ، اما البيت الثاني فقد جاء فيهما بهذا النص :

فهناك يقبل ما وعظت ويقتمدى بالعلم منك وينفسع التعليم

من عيوب القافية « الأيطاء » وهــو اعادة القافية « كلمــة الروي » بلفظها ومعناها من غير فاصل بسبعة أبيات أو نحو ذلك وكلما قل الفاصل زاد الأيطاء قبحا ، من ذلك ما وقع للنابغة حيث قال :

أَوْ أَضَعُ البيتَ في سوداءَ مظلمـــة ٍ تُقَيِّدُ العيرَ لا يسر ي بـهـَا السَّادي

ثم قال :

لا يَخفِضُ الرِزَّ عن أدضٍ أكمَّ بِها

ولم يفصل بينهما بأكثر من أربعة أبيات •

ومن ذلك قول نصيب الأكبر مولمي نني مروان (××):

لقد هتفت° في جُنح ليل حمامـــة

على فنــن وَهُنـــاً واِنِّي لنائـــمْ

فقلت' اعتــذاراً عنــــد ذاك واِنتَنــــي

أَ أَزَعُمْ أَ نَتِي هائـــمْ ذو صَبابــــهْ

لسُعْدَى ولا أبكي وتبكي الحمــــائم'

كذبت' وبيت ِ الله ِ لو كنــت' عاشـــقاً

لما سبقتنبي بالبكاء الحمائم

فاذا أعيدت القافية بلفظها مع اختلاف فى المعنى لم يكن ذلك ايطاء

كما ترى ذلك في الأبيات الآتية •

<sup>(×)</sup> الرز : الصوت •

<sup>(× ×)</sup> حماسة ابي تمام ٠

لا تَصْنَع ِ العُر ْفَ إلى مائسق ِ فَكُلُ مَا تَصَعْفُ ُ ضَالْسِع ُ (١) مَا ضَاعَ مَروف الله مِلْ الله مِلْ أبسداً ضَائسع ُ مَا ضَاع َ مَروف الله الله وفي الله الله من ضاع يضوع يمعنى فاح •

ماذا نؤملً ' مين ْ زمان لم يَوْ لَنْ هُو َ راغبًا في خامل عن نابيه (٢) نلقاه ' ضاحكة ً الله وجوه ُنسبا و تَرَاه ' جَهْماً كاشِراً عَن ْ الله ولخليل مطران \_ وقد رأى على باب حسناء في إحدى القرى ورقة خضراء نابتة بين حجرين متلازمين فقال :

كُلُّ لديـــك رقيـــق الذَا قَسَى القلــب أو ْرَقَ (٣) وليس في ذاك بيــد ع الصّخــر عنـــدك أورق كذك كذلك اذا أعيدت القافية بلفظها ومعناها ولكن مع اختلاف في التعريف والتنكير لم يعد ذلك ايطاء ، كما في قول العباس بن الأحنف :

أقول لللْدَّارِ \_ إذ طال الوقوف' بها بَعْدَ الكلالِ وماهُ العين مدْراد' : يا دار' إنَّ غَزَ الاَّ فيك برَّح بي لله در رُك ما تحسوين يا دار' ألسداً ر' تملكني ويحي ، وصاحبُها قلبي ، ملكان ربُ الداً ر والداً ر

<sup>(</sup>١) لمحمد بن على الهراش ، انظر بغية الوعاة •

<sup>(</sup>٢) لحمد بن مسعود الماليني ، بغية الوعاة ٠

۳) دیوانه ج۱ ص۱۰

واعتبار الايطاء عيما انما مرجعه الذوق الذي يمل التكرار والأعادة فاذا كان المعاد مما ترتاح اليه النفس ويستهويها تكراره ، أو كان مما يهم الشاعر تكراره لتوكيده وتقريره مثلا ، لم يكن في اعادته بأس وكان سائغا مقبولاً ، كما جاء في قول الأخطل الصغير :

أَيُّهِ الْأَغْنِاءُ إِنَّ غِنَاكُمْ شَيَّدَ تُهُ سواعد الفقراءِ الفقراءِ القصور الَّتِي تُقيمُونَ فيها مَن ْ بَنَاها لكُمْ سوى الفقراءِ

#### رابعا: التضمين

وإنْ يُعَلَّقَ ۚ آخِرِ ُ البينْتِ بِمَا للبِي فَتَضْمِين ۗ(١) إلى القُبْحِ اِسْمَى

#### تعليق الناظم:

٤ \_ مثاله :

وَهُمْ ° وردُوا الجفارَ على تمسم وهم أصحابُ يومِعكاظ ، إنتي ــ د شهدتُ لهم ° مواطـــن َ صالحات ِ تُنتِئهم ° بحسن ِ الود ۖ منّــي

\_\_\_\_\_

#### تخريج الشساهد

د ــ للنابغة الذبياني ، تجدهما في ديوانه ، وفي العقد والعمدة جـ١ ص١٧١
 والصبان ، والعيون ومحيط الدائرة والكافى ، وفي روايتهما اختلاف .

من عبوب القافية «التضمين» والمراد به هنا تعلق القافية بالسب الذي بعدها ، وقد عرفه في العقد الفريد بـ « أن لا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي بلها »(×) •

كقول النابغة (× ×):

وَ هُمْمٌ وردُ وا الجِفَارَ على تميم وَهُمْ أُصحابُ يوم عُكاظ إنِّي و َيُقُن َ لَهُم ْ بحسن الظَّن منتِّي

شهدت' لهم مواطنن صادقات وقول بشر بن ابی خازم :

وسائل هوازن عنيًا إذاً ما

فسيعداً فسائلُهُمْ والير َباب لَقينَاهُمْ لَيْفَ نَعْلَيهُ مِمْ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقول عبدالله بن همام يهنيء أحد الخلفاء:

وقد أرادَ الملحدُونَ عَوْقَهَـــا اللهُ ' أعطـــاك َ الَّتبي لا فوقَـهـَــا عنكَ ويأبني الله ( إلا سُو ْقَهَا الله حتَّى قلَّدوكَ طو ْقَهَا

قالوا : « لأن القافية محل الوقف والاستراحة فاذا افتقرت لما بعدها لم يصح الوقوف عليها فخرجت عن اللائق بها » (×××) •

أما اذا كان شيء مما قبل القافية هو المتعلق بالست التالي كقوله :

كَأَنَّ القلبَ ليلة ُ قيلَ يُغْدَى بليلَى العامسريَّة أو يُــر احْ

<sup>(×)</sup> والتضمين في « البديع » يعني شيئا آخر : أن تعمد الى بيت مشهور أو شطر من بيت فتجعله ضمن أبياتك ، وقد شاع ذلك في عصور الادب المتأخرة حتى قال مجرر الدين :

أطالع كـــل ديــوان أراه ولم أزجر عن التضمين طيري أُصمِّن كُلَّ بيت فيه معى شعري صفه من شعر غيري وانظر البيتين في الغيث المسجم للصفدي جـ١ ص٧٢٠٠

 $<sup>( \</sup>times \times )$  قال في النوادر : « وزعم الاصمعي انه منحول ص $( \times \times )$ الصبان
 الصبان

قطاة عَزَهَا شــرك فباتـــت تُعَاسِهِ وقد عَلـِــق الجَنَاح وقول الآخر:

وما و َجُدْدُ أَعْرَابِيةٍ قَدْفَتُ بَهِــا صُروفُ النَّوى من حيثُ لمِتَكُ ظَنَّتِ بأكشــر مَنِّي لوعــة عـــي أَنَّنِي أُطْامنُ أَحْســائي على ما أَجَنَّت

فليس ذلك من التضمين وانما يسمونه « تعليقا معنويا •

قال ابن رشيق : « وكلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيبا من التضمين » • العمدة جـ١ ص ١٧١ ويذكر المعركي مع التضمين « الأغرام » ويقول : انه « دون التضمين كأن وتضاء التضمين أشد منه اذ كان التضمين مثل قول النابغة :

وهم أصحاب يوم عكاظ إنتي •••

« فأ نّي يقتضي الخبر اقتضاء شديداً ٠٠٠ والأغرام دون هـــذا في الاقتضاء كقول النابغة :

فلو كانوا غـــداة البين مَـنـــوا وقد رفعــوا الخدور على الخيــام صَـفَـحـْت منظرة فرأيت منهـــا بجنب الخدر واضعة القرام»(١)

وهذه أبيات لابي نواس فيها التضمين ، وفيها التعليق المعنوي ، أو الأغرام على حد تعبير المعرّي قال :

وخمَّارة لِللَّهْ وَ فِيهَا بَقَيَّة ، إليهَا ثلاثاً نحو َ حانتَها سِـــرنا ولليل جَلِبَاب علينا وحَو ْلَنَا ، فما إِنْ تَر ى إِنساً لديه ولا جِنِّا

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ص٤٤٦٠

يُساير 'نا إلا سماء نحومها اِلَى أَن ْ طرقنا بابَهَا بعدَ هَجَعَة

معلقة " فيها إلى حيث و جَمَّه نُــَــا فقالت: مَن الطُّثراق ْقلنا لَـهَـا : إنَّا شَــَابِ " تعارفنا ببابك لم نكـــن " نَـرو ْح ْ بما ر ْحْنَـا اللَّك فأَد ْلَـجنا

ومن طرائف ذلك ــ ويبدو ان الشاعر قصد الى التضمين قصدا ــ هذه الآبيات المنسوبة الى أبن أبي ربيعة وينسبها السَّكَاكي الى الخليل بن أحمد ، والمرزباني الى أبيي العتاهية(١) :

تَخْشَى عقابَ الله فينا أمَــا وَ الله لو حُمِّلْتَ منه ' كُمَا لُنتَ على الحبِّ فَدَعَنْنِي وَمَا قُنْ لُستُ إلا أنَّنسي بنسما أطلب' من قصر هم' إذ ْ ر مَي أخطا سهماه' ولكنّما أرَادَ قتلي بهما سكّما

يَاذَا الَّذَي في الحب يَلْحي أما تعلم أنَّ الحبُّ دَاءٌ أمَـــــا حُمِّلُتُ من حُبِّ رَخِم لمَا أطلُب إنتي لست أدري بمــا أَنَا بباب القصر في بعض مُـــا شبه فسرال بسهام فَمَا عيناه سيهمان لَه كلَّما

وليس تعليق القافية أو شيء مما قبلها مقصوراً على البيت التالي لها ، بل « ربما حالت بين بنتي التضمين ابيات كثيرة بقدر ما يتسع الكلام وينبسط الشاعر في المعاني ولا يضره ذلك اذا أجاد »(٢) •

انظر ديوان ابن ابي ربيعة ، ومفتاح العلوم ، والموشيح الطبعة السلفية · 177,0

<sup>(</sup>٢) العمدة حاص١٧٢٠٠

#### خامسا: الاكفاء والاجازة

وَعَيِبَ فِي الرَّويِّ أَنْ يَاتِي فِي وَهُوْ َ اِذَا تَقَارِبَ ْ فِي الْمَخْرُ جِ وغير'،' يدعــــونَه' اِجـــــاز. ((^)

قافية مُخْتَلَفاً بالأحسرف. يُعَدُ إِكْفاءً (٥) قبيح المنهسج ولا أرى في الناس مَن أجَازَهُ

#### تعليق الناظم

مثاله:

جارية من صَبَّة بـــن أد كأنها في در عيمًا المُنْعَطِّ ه

٢ \_ مثاله:

ألا هل ترى إن ْ لم تكن أمُ مالك بسلك يدي ان الكفاء قليــل ُ و رأى من خليليه جفاء وغلظـــة ً إذا قام يَبْــاع القلوص َ ذميم

#### تخريج الشسواهد :

ه \_ في الفصول والغايات ص٣٦ : كأن تحت درعها المنعط ، وبعده : شطا أمر فوقه بشط ونسبه في الصحاح « شطط » الى أبي النجم ، وذكره ابن قنيبة في أدب الكاتب « باب ما ابدل من القوافي » بهذا النص :

كأن تحت درعها المنقد شطا رميت فوقد بشط استشهد به في العقد الفريد .

و ــ استشهد بهما في الكافي ، ولم ينسبهما لاحد ، وفي الصبان : الا هل.
 أرى •

تقدم أن الروي أهم حروف القافية ، وهـو النبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت ، ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة ليكون الرباط بين هذه الابيات يساعد على حبكة القصيدة وتكوين وحدتها ، ومن هنا كان اختلاف هذا الحرف من أقبح عبوب القافية حتى قال المعرسي :

« وانما يوجد ذلك في أشعار النّساء والضّعفة من الشّعراء » •

ونظرا لما بين بعض الحروف من تقارب في مخارجها يجعلها متشابهة كالدال والناء والطاء مثلا ، وما بين بعضها الآخر من تباعد فقد قسم العروضيون هذا العيب قسمين سموا أحدهما « إكفاء » والناني « إجازة » •

فالاتفاء اختلاف حروف الروي مع تقارب مخارجها ، اشتقوه من قولهم أكفأت الأناء أي قلبته لان الشاعر قلب الرويّ عن وجهته الأولى •

والاجازة اختلاف حروف الروي مع تباعد مخارجها ، أخذوها من جاز المكان اذا تعدّاه لان الشساعر تعسدتى طريق الروي الأول ، والكوفيون يقولون : « الأجارة » بالراء اشتقاقا من الجور • والأجازة أشد قبحا من الأكفاء •

ومما وقع فيه الأكفاء قول الرَّاجز :

جارية مسن ضبّة بسن أد كأن تحت درعيها المنعط شَطَاً رَ مَيْت َ فَوْقَه ْ بشَطَّ ً

فالدال والطاء من مخرج واحد ، والفرق بينهما اطباق الطاءواستفال الدال ، ويقول ابن جني : لولا الأطباق فى الطاء لكانت دالا (١٠٠٠ • ومن ذلك قول الراحز أيضا :

بَنَاتُ وَ طَّاءً على حَدِّ اللَّيْلُ ﴿ لاَ يَشْتُكِينَ عَمَلاً ما أَنْقَين مَا دَامَ مُخْ فِي سُلاَمَي أَوْعَبْن

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ، وهناك فارق آخر بين الطاء واندال غير الاطباق ذلك ان الدال مجهور والطاء مهموس فكيف تكون الطاء ـ اذا لم تطبق ــ دالا ، الا اذا كانت الطاء على عهد ابن جنى حرفا مجهورا .

فاللام والنون بالأضافة الى تقارب مخرجهما فانهما جميعا من الحروف المائمة ، وبالمناسبة نقول ان التشابه بين الحروف لم يكن مقصوراً على قرب مخارجها ، فهناك خصائص صوتية أخرى قد تجعل الحرفين أشد تشابها ، فالميم والنون مثلا لا تقارب بينهما في المخرج ، ومع ذلك فهما متشابهان اذ كلاهما من الأصوات المائمة ومجرى الهواء معهما من الخشوم فينبغي أن يكون اختلاف الروي بين امثالهما اكفاء لا اجازة ، ولعل المبرد كان يقصد الى ذلك حين قال (×) :

« واستجازت الشعراء أن تجمع الميم والنون في القوافي لما ذكرت لك من اجتماعهما في الفنه قال الرّاجز :

بُنْيَّ اِنْ البِرَّ شيءٌ هَيِّــنُ لَلنَطـــقُ اللَّيِّـــــنُ والطُّعيِّمُ وقال آخر :

ما تنقيم' الحرب' العَـوَانُ منتَى بازلُ عامــين حديـــــث' سينتَى لمثل هذا ولدتنني أُنْمِي » • ومما وقمت فه الأجازة قول الآخر :

خليلي سيرًا واتركًا الرَّحْلُ إنَّنبي

عليمي سيو ؛ والرق الركت العلي بمهـــــلكة ٍ والعاقبـــــات' تــــــدور

فيناه' يُشرِي رحلَه' قــالٌ قائــــل" لمَن ْ جَمَلُ ْ رخـو ْ الْمَلاَط نجيب'

فجاء بالراء مع الباء وبينهما تباعد في المخرج •

ومن الطرائف في هذا الباب مــا رواه العُتبي قــال : « قــال أبي : « وأنشدني أبو وائل ( وهو من الشعراء الممرورين ) :

مَا أَوْجَعَ الْبَيْنَ مِنْ غريب فكيف إِنْ كسان مِنْ حيب يكاد مسن شموقه فوادي إذا تذكر سُمه يمسوت

فقال له أبي : « ان هذا باء وهذا تاء ، قال : لا تنقط أنت شيئاً ، قلت يا هذا ان البيت الأول مخفوض وهذا مرفوع قال : أنا أقول لا تنقط وهو يشكل » ( المقد الفريد جـ٦ ص ١٦٦ ) •

الكامل للمبرد جـ٢ ص ٦٤ ٠

#### سادسا: السناد

و عيب أن يأتي في القصيد

مُختَكَفَاً بالرِّدف والتَّجِريد(٧)

كذاك بالا شباع (^) عيب فيه

والحَذُو (٩) والتّأسيس(١١) والتّوجيه (١١)

فلا تعذليني قد بدا لك ما أخفى

كأن عيونَـهن عيون' عـين

يُريد حمامة ً في يوم غَـيْـن

فخندف" هامة' هذا العالم

تطاولي ما شئت أن° تطاوكي ح

ولا أرَى عيبًا إذا القـــوافي أتَى بها التَّوجيـه' ذَا اختلاَف

تعليق الناظم:

٧ \_ مثاله:

وبالطوف نالا خير ما أصحا بـــه وما المرء الا بالتقلب والطوف ز

فراق حبيب ، وانتهاء عن الهوى

٨ \_ مثاله:

يا نخــل ذات الســدر والجراو ل ٩ - ٩

لقد ألج' الخباءَ على جــــوار

كأنى بـــين َ خافيتَى ْ غـــــراب ١٠ \_ مثاله:

یادار کسلمی یا اسلمی ثم اسلمی ١١ \_ مثاله :

تميم' بـــن' مــر وأشــــياعُها

# وكندة' حولي جميعاً صير " ك

اذا ركـــبوا الخيـــلَ واستلأمُوا تحرُّقت الأرضُ واليومُ فَرَ

تخريج الشبواهد:

ز \_ البيتان للحطيثة ، والبيت الاول في مقدمة اللزوميات بالنص التالي :

من عيوب القافية اختلاف ما يراعى قبل الروي من حروف وحركات والذي يراعى من ذلك حرفان : الردف والتأسيس ، وثلاث حركات : الأشباع ، والحذو ، والتوجيه .

فاذا اختلف شيء من هذه في قوافي القصيدة عد ذلك عيباً يسمونه «السناد» فيقولون: سناد الردف، وسناد التأسيس، وسناد الأشباع، وسناد الحذو، وسناد التوجيه، ومعنى السناد هنا المخالفة اخذوه من قولهم «خرج القوم متساندين أي على رايات شتى » «الصحاح مادة سند» • قال ذو الرتمة (\*):

وشعر قسد أرقت له غريب أنجابه المسانيد والمحسسالا فسناد الردف: أن يجمع الشاعر بين قافية مردفة وأخرى مجردة من

وبالطوف نالا خير ما ناله الفتي

وهو في الديوان :

وبالظرف نالا خير ما اصطبحا به وما المسرء الا بالتقلب والظرف ولا شاهد فيه على هذه الرواية •

ستشهد بهما في الارشاد ، وبالاول في محيط الدائرة ، وزاد عليهما
 في الموشح : « إنا سنرميك بكل بازل » قال ويريد : بطن نخلة بطريق
 مكة ٠

ط \_ استشهد بهما في الكافي والصبان ، والبيت الاول في الصحاح «غين» وفعه أصاب بدل يريد .

ي ــ للعجاج ، استشهد بهما في مقدمة اللزوميات والعمدة جـ١ ص ١٦٨ ،
 والعيون وفي الكافي : يا دار مية اسلمي ٠٠٠

ك ــ لامرىء القيس من قصيدة اولها : أحار بن عمرو كأني خمر ••• استشهد بهما في العقــد ، وبالبيت الثاني في العيــون والعمدة جـ ١ ص١٦٩٠ •

<sup>(×)</sup> من قصيدته التي أولها : اراح فريق جيرتك الجمالا

كانهم يريدون احتمالا

الرّدف في قصيدة واحدة ، وهذا العيب أكثر ما يقع اذا كان الرّدف ليناً لا مداً قال المعرّي : « وانما يستعملون هذا في الواو التي قبلها فتحة أو الياء التي قبلها مفتوح أيضا فاذا انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء كمل فيهما الليين واستقبحوا أن يجيئوا بهما مسع الحروف المصمتة « مقدمة اللزوميات ص ١٥ » ولهذا السبب لم نجد سناد الرّدف بالالف لان الالف لا تكون ليناً ولانها اوضح في السمع من الياء والواو • فمن سناد الرّدف قول شوقي(\*):

سلام كلَّما صَلَيْت عرياناً وفي اللبدو

ومنه ما ينسب الى حسان بن ثابت والرّدف فيه حرف مد :

إذا كنتَ في حاجـــة مُرسلاً فأرســـل حكيــما ولا تُوصِهِ وإن باب أمر عليــــك التَّوَى فشــــاور ليبــــا ولا تَعْصِهِ

ولعل وصل الرويّ بالهاء هنا يخفف من قبح السناد لبعد الرّدف بها عن نهاية الست •

> ومنه قول شوقي أيضا والردف فيه حرف مد (××): وأغَنَّ أكحل من منها « بكُفْيَة " عَلَفْت " محاجَــره دَمي وعَلَفْتُه ' لبنان دارتــه وفيــه كناسه ' بين القنا الخَطار خُــط تحييه'

 $<sup>(\</sup>times)$  من قصیدة حیا بها غاندی سنة ۱۹۳۱ الشوقیات ج $\times$  ص $\times$   $\times$   $\times$  من قصیدة له فی لبنان انشوقیات ج $\times$  من قصیدة له فی لبنان انشوقیات ج $\times$ 

السَّلسَبِيلُ منَ الجداولِ وردُه والآس مين ْ خُضرِ الخَمائِل قُوتُهُ ْ إِنْ قَلتُ تَمْسَالُ الجمسَالِ مُنْصَبَّا

قال الجمـــال' : بِرِ اَحَتَىَّ مَثلتُه'

بَنَاتِ الشَّعرِ مَا أَلهاكِ عَنَي وَمَاذَا نَفَّرَ الأَسْعَارَ مِنِي وَعَاذَا نَفَّرَ الأَسْعَارَ مِنِي وَغَنَي مِنْ أَسَاكِ وَأَلْهَمنِي فَينَكِ فِي الهَوَى عهد وبيني

ودونك هـذا النقاش الطريف الذي دار بـين الحاتمي وأبي الطب المتنبي(١) :

قال الحاتمي لأبي الطيب وهــو يحاوره : ••• وأخطأت في الــكلمة. التي أولها :

كدعواك كل" يدعي صحة العقل م٠٠٠٠

بأن قلت :

تُمرِ ُ الأنابيب الخواطر ُ بينَنَـــا وَنَذَكُو ُ إِقِبَالَ الأَميرِ فَتَحَلَّولِي بأن أتيت ببيت مردف في قصيدة غير مردفة ، وهذا شاذ ٠

قال أبو الطيب : هــذا وان كان شــاذا كما ذكرت فانــه عذب على اللسان غير قلق في الأنشاد ، وقد جاء مثله للعرب :

وبالطُّوفِ نالاً خير ما نالَهُ الفتى وما المرءُ إلا بالتَّقلُب والطُّوفِ ِ • ته .

فِيرَ أَقُ<sup> '</sup>حبيبٍ وانتهاء ° عن ِ الهوى ﴿ فَلا تَعَذَّلِينِيقَد بَدَا لك ِ مَا أَ خَفَي

<sup>(</sup>١) الرسالة الموضحة ص٧٦٠

قال الحاتمي: لعمري ان قوما لا علم لهم لا يرون هذا شاذاً ولا يرون المفتوح ما قبلها ولا الياء شاذاً ردفا يزعمون أنهما ليسا بحرفي مد لان الصوت لا يمتد بهما كامتداده بالياء والواو المكسور والمضموم ما قبلهما ، وذلك غلط من قائله اذ كان فتح ما قبلهما لا يخرجهما عن جنسهما اذ كان مخرجهما في الحالين من مكان واحد من الفم ، فصورتهما في اللفظ واحدة ، وانما الفتحة تنقلهما قبلا فلا يمتد الصوت بهما كل الامتداد ، ولكنه يمتد امتدادا يستحقان به أن يسميا حرفي مد ، فاذا جاء للعرب بيت فيه ردف مع لا ردف فيه مما ، واعتد شاذاً كما جاء لهم الاقواء والاكفاء والايطاء فليس لمحدث أن يرتكب مثل ذلك ، ولا يتسمح في قوافيه بشيء من المعايب وان كانت موجودة في أشعارهم على طريق الشواذ ، ألا ترى قول ابن بيض يخاطب خالدا القسري وكان حبسه :

صَادِمِ الوقع لُفَ في غير جَفْنِ وَجَلاً شفرتيه حدد السِسَنَ عن يَسارِي ولا جنْنَها يَميني وعلى أهلِها بَر اقش تَجْنَسي

شاحب باطسن كصدر يتمان ومنى تم عساد عَضْباً حُساما لم يكسن عَن جِناية لِحقتْني بل جَنَاها أخ وخِلُ كريم

أفيجوز لمحدث أن يأتي بمثل هذا ويحتج به أو بمثله ؟ كلا • قال أبو الطيب : قد أكثرت القول فيما لا أعتد بشيء منــه ، وانمــا أجري على طبعي وأقول ما يسوغه لساني • اهـ

وسناد الاشباع: اختلاف حركة الدخيل ، في القافية المطلقة وأكثر ما تكون هذه الحركة كسرة كما في عالم وشاعر وقائيل فان جاءت مع هذه الكسرة ضمة أو فتحة في بيت من أبيات القصيدة فذلك سناد الأشباع ، ومجيء الضمة مع الكسرة أيسر وأقل قبحا لما بين الحركتين من تشابه وتقارب ، ومجيء الفتحة معها أقبح لما بين الكسرة والفتحة من اختلاف .

ومن سناد الأشباع بالضمة مع الكسرة قول النابغة :
حلفت' فلم أتـــرك لنفسيك ريبـــة وهــو طائع (۱۰)
وهل يأتـمَن دو أأمّة وهــو طائع (۱۰)
بـمُصطحَبَات مِن لَصاف وثبر َه أُ

وقول الآخر :

ولمّا أبت عنساي أن تترك البكا وأن تحسساً سحَ الدُّموع السَّواكبِ(٢) تناء بُنت كي لا يُنكر الدَّمع مُنكر" ولكن قليسلاً ما بكساء التَّناؤبِ أعر ضَنْماني للهسَسوى و نَممتُما على مُليش الصاحبان لصاحب

وقول البحتري :

وهل يتكافا النّاس شنتَى خلا له م "
وما تتكافا في السدين الأصابيسع '
يبُجَّل ' إجسلالا ويكبر ' هيسة الصيل الحجكي فيسه تنقي وتواضع '

 <sup>(</sup>١) الامة: الدين والطريقة المستقيمة ( انا وجدنا آباءنا على أمــة ) ،
 بمصطحبات: إقسم بالابل التي تصطحب في السير الى الحج ، ولصاف وتبره موضعان في ديار بني تميم والالال: جبل بعرفه .

<sup>(</sup>٢) امالي القالي جـ١ ص٧٠٠

ومن سناد الاشباع بالفتحة مع الكسرة قول البحترى : وفي يوم مَنْويل وقد لمَس الهُـدى دَ فَعَنْتَ عَن الاسلام مَا لو يُصيبُهُ ' لما زاَلَ شخصاً بعـــدَهَا مُتَـضَائـلاً

ومثله قول ورقاء بين زهير:

دَعَانِي زهيرٌ تحتَ كَلْكُلُ خالـــد فجئت' اِليــه كالعجــول أ'باد ر'(×) فَشَلَّت منهى يوم أضرب خالداً ويمنعُهُ منتِّي الحـــديدُ المُظَاهـَـرُ ومثله من الشعر الحديث قول العقاد من قصيدة أولها: لَهجَت محسنك ألسنن وخواطر ا وصبَت والسبك جوانح وتواظير

فقد جاء فيها:

وَ تَأُوَّهُ " يَـفُر ي القلــوب َ وحـــرة "

تَنْفيي الهجوع وأدمـــع "تَتَقَاطَر ْ

وسناد الحنو: اختلاف حركة ما قبل الردف ، وهذا الاختلاف انما يكون عيبا اذا كان بين الفتح من جهة وبين الكسر أو الضم من جهة أخرى كما وقع لأمة بن أبي الصلت في قوله •

<sup>(×)</sup> استشبهد بهما في مقدمة اللزوميات •

د ً إذا عَدَوا سِعَايِةَ أُو لَينِكِ رَوْ النَّفَيُنِكِ رَوْ النَّفَيُنِكِ رَوْنَ النَّفَيُنِكِ النَّفَيُنِكِ

تخبّر 'ك َ القبائــــل' من مَعَــد َ بأنا الناز لون َ بِكُل َ ثغـــــر ولعمرو بن كلثوم(×) :

تَرَى تحت النَّجادِ لَهَا غُضُونَا تُصُفِّقُهُا الرِّياحُ ۖ إذا جَرَيْنَا علینا کـــل' ســــابغة د لاص کأن ٔ متونَهُن متـــــون' غُدْرُ

لان مثل هذا الاختلاف بين الفتحة من جهة وبين الكسرة أو الضمة من جهة أخرى يجعل الردف لينا مرة ومداً مرة أخرى كما رأيت في الشاهدين ، وقد عرفت أن ذلك غير جائز •

وكان على الناظم رحمه الله أن يكتفي بذكر سناد الحذو هنا عن قوله سابقــا :

ويمنسع السروي امسا وقعسا مرتدف باللسين والمسد معسسا

أما اذا كان اختلاف هذه الحركة بين الكسرة والضمة فليس ذلك عيباً لانه انما يؤدي الى اجتماع الياء المكسور ما قبلها مع الواو المضموم ما قبلها ، ومثل هذا لاتكاد تخلو منه قصيدة مردفة ، وقد تقدم شيء من ذلك فارجع اليه .

وسناد الحذو مع الرويّ المقيد أقبح منه مع الرويّ المطلق ، قـال المعرّي : • واذا جاؤا بالضمة والكسرة مع الفتحة فذلك عندهم عيب وهو من السناد ويجب أن يكون مع المقيد أشنع ، • والسر في ذلك أن السناد مع الرويّ المقيد يكون أقرب الى نهاية البيت منه مع الرويّ المطلق •

 <sup>(×)</sup> من معلقته ، قال التبريزي : « وقوله : اذا جرينا سناد لان الياء اذا انفتح ما قبلها لم يتم لينها فقوله جرينا مع قوله اندرينا عيب من عيوب. الشعر » • •

ويعتذر عمرو عن سناده هذا حين يلومه فيه ابن القارح ــ كما يصوره المعري في رسالة الغفران صه ٩ ، يقول عمرو : ان الاخوة يكونون ثلاثة او اربعة ويكون فيهم الاعرج والابخق فلا يعابون بذلك فكيف اذا بلغوا المائة في العدد ٠

وسناد التأسيس: أن يجمع الشاعر بين قافية مؤسسسة واخرى مجردة من التأسيس في قصيدة واحدة كما وقع ذلك للعجاج في أرجوزة له حيث قال:

> يا دار َ سلمى يَا اسْلَمِي ثَمَ اسْلَمِي فَخِنْدُ فِ ْ هَامَة ْ هَـَــذَا العَالَمِ

فأسس القافية في البيت الثاني « العالم » والارجوزة غير مؤسسة كما ترى ذلك من البيت الاول ، وكان رؤبة بن العجاج يعبب ذلك من كلام أبيه ، وحكى يونس أن العجاج كان يهمز العالم فيقول « العالم » وحيشذ لا سناد في هذا الست •

ويكون سناد التأسيس أقل قبحا اذا كان ما بعد الالف فتحة يقسول المعرّي في تعليل ذلك : « وفي مجيء الفتحة بعد التأسيس ما يخرج السامع عن العادة لان أكثر ما أسس من أشعار العرب انما يكون بعد ألفه كسرة كحامل وراسم ، وفي قصيدة العجاج :

مُكَرَّم للانبياء خاتم

فان روي بكسر التاء فهو أشنع ، وان روي بفتحها فهو أسهل وان همز خرج عن علة السناد ، •

ومما وقع فيه سناد التأسيس قول الشاعر :

لَوَ ان صدور الأمر يَسْدون للْفَتَى

كأعقابِهِ لم تَكْقَـهِ ، يَتَنَـد مُ (×)

إذ الأرض' لم تجهـــل عليَّ فُـروجُـهــَـــا

وَ اِذْ لَبِي َ عَنَ دَارِ الهَـــوَانِ مُر َاغَمُ ْ

<sup>(×)</sup> انظر البيتين في الصبان ·

وكلما بعدت ألف التأسيس عن نهاية البيت كان سناده أيسر احتمالا ، افرأ هذه الأبيات لأبي القاسم الشابي :

قد كان كه قلب "كالطّف ل ، يك الأحلام تهدهده. من كان كه ملك" في الكّو ن ، جميل الطلعة ، يعبده لولاه لما عذبت في الكّو ن مصادر ه ، و مَوارده و وكا فاضت الشّعبر الحيّ (م) مشاعره و وقصائد ه.

ففيها سناد التأسيس ، البيتان الأخيران بقافية مؤسسه « مـوارده » و « قصائده » وسائر الأبيات خالية من ألف التأسيس ، ومع ذلك فالقوافي سائغة ، ولا يكاد المرء يحس بهذا السناد لبعـد الالف عن نهـاية البيت • والقصيدة قرابة ثلاثين بيتاً فيها نحو سبعة أبيات مؤسسة القافية •

وسناد التوجيه : اختلاف حركة ما قبل الروى المقيد ، وذلك كقـول امرىء القيس :

فَكَمَا دنون تَسَدَّ يُتُهَا فَتُو بَا نَسِيت وَبُوباً أَجُوس فَكُو بَا نَسِيت وَبُوباً أَجُوس وَ وَلَم يَنُسُ مَنَّا لَدَى البِيت سِر وَلَم يَنُسُ مَنَّا لَدَى البِيت سِر وَلَم يَنُسُ مَنَّا لَدَى البِيت سِر وَقَد رَ ابننيسي قولُها يا هَنَا هُ وَيُحْكَ أَلْحَقْتَ شَرَاً بِشَرَ

حيث خالف حركات ما قبل الروي ً بين ضمة الجيم وكسرة السين وفتحة الشين •

ومثله من الشعر الحديث قول شوقي في قصيدته « انتحار الطلبة » :
وامتحان صعبَتَه وطائة شدّها في العلم أستاذ نكسر لا أركى إلا نظاماً فاسسداً فكتّك العلم وأو دكى بالأسر من ضحاياً و وما أكثر ها حد ذلك الكاره في غض الدمدر المدمدر المدمد المدم

وكان الخليل لا يرى مانعا من اختلاف هذه الحركة بين الضمة والكسرة ، كما جاز اختلاف الردف بين الواو والياء ، وانما يمنع أن تقع الفتحة مع أحداهما كما امتنعت الالف ردفاً مع الواو أو الياء ، وهذا القول وجيه من الناحية الصوتية لما بين الكسرة والضمة من تقارب ولما بين الفتحة وبينهما من اختلاف وتباعد كما عرفت • وهناك من يرى جواز الاختلاف بين الضمة والفتحة ويمنع الكسرة مع أحدهما ، وينسب هذا الرأي لكراع وهو رأي غريب ، وكان الأخفش لا يرى في اختلاف هذه الحركة عيا أيا كان هذا الاختلاف لكثرة وروده في الشعر ، والناظم على هذا الرأي اذ

ولا أرى عيا إذا القـــوافى أنى بها التوجيه ذا اختــلاف وسناد التوجيه فى القافية المؤسسة أقبح منه فى المجردة ، قال المعر<sup>تي(×)</sup> في تعليل ذلك :

« وهو عندي في المؤسس أقبح لانه يختلف الحرف بالحركات بين حرفين لازمين واذا كان المقيد مجردا ( من التأسيس ) لم يكن قبل التوجيه حرف لازم » • والتوجيه في القافية المؤسسة شبيه بالاشباع ولا فرق بينهما غير أن الروي مطلق هنا ومقيد مع التوجيه ، قال ابن جني (××): « • • • فان كانت المقيدة مؤسسة ازداد اختلاف الحركات قبل رويها قبحا ، وذلك أنه ينضاف الى قبح اختلافه أن هناك تأسيسا ألا ترى أنه يقبح الأشباع اذا كان الروي مطلقا • » •

<sup>(×)</sup> مقدمة اللزوميات ·

<sup>(× ×)</sup> الخصائص جـ٢ صـ٢٦٠ وما بعدها ٠

ونحن اذا احتكمنا الى الذوق وجدنا اختلاف التوجيمه نشسازا في موسيقي القافية سواء في ذلك المؤسسة وغير المؤسسة وسواء كان الاختلاف بين الضمة والكسرة بالرغم من تقاربهما أو بينهما وبين الفتحة ، لان التوجيه آخر حركة في البيت فهي أشبه بالمجرى فيكون اختلافها أشبه بالأقواء ٠

قال ابن جني: لان الحركات قبل الروي المقيد لمسا جاورته وكان الروي في أكثر الامر وغالب العرف مطلقا لا مقيدا صارت الحركة قبله كأنها فيه فكاد يلحق ذلك بقبح الأقواء • « الخصائص جـ٣ ص٢٢٠ » •

لذلك ترى بعض الشعراء يتحاشونه ، فعل ذلك العجاج حين التزم الفتح قبل الراء في أرجوزته التي منها : قد جبر الدين الأله' فجبر (×) و وكذلك فعل ابن الرومي في ممسته التي رثمي بها أمه ومنها :

أَفْيِضًا دماً إِنَّ الرَّزايَا لها قَيِمَ فَ فَلْيسَ كَثْيراً أَنْ تَجُو دَا لها بِدَمَ ومن سناد التوجيه في المؤسس قول الحطيئة :

هاجتُّــكَ أَظْمـــانَ لِللَّبِ لَكِي يَوْمَ الظَــرة بِوَ اكْرِ ۚ ثم قال :

ألواهب المائسة الصَّفَــا يَا فوقَهَا وَبَـر المُظاهَر °

#### \* \* \*

واذا كان الرويّ مطلقا فليس حركة ما قبله توجيها وليس اختلافها سناداً ، كما في قول أبي تمام :

السّيف أصدق انباءً مِن َ الكُنْبِ في حدّه ِ الحدُّ بسين الجدِّ واللَّعبِ

<sup>(×)</sup> مقدمة اللزوميات ·

## بِيِضُ الصَّفَائِيجِ لاَسُودُ الصَّحائِيْفِ فِي متونيهِنَّ جَــــــلاَءُ الشَّــــــكَّ والرِّبَبِ

فحركة العين من « اللعب » كسرة وحركة الياء من « الريب » فتحة ولا عيب في ذلك ، غير أن المعرّي نقل عن بعض أهل العروض أنهم يسمون مثل هذه الحركة اشباعا بالرغم من أن القافية غير مؤسسة ، ثم علق على ذلك بقوله (×) : « ولا يحسن أن يكون الامر كذلك لان هذه الحركة ليست لازمة ولا ينكر تغيرها السمع وانما تنكر الغريزة تغير حرّكة الدخيل فاذا أصابها التغير فهو سناد •

وقد ذكر كثير من الشعراء \_ فى معرض الفخر \_ خلو شعرهم من هذه العيوب قال ذو الرّمة :

وشعر قد أَرَقَتُ له طـــريف ِ أُجَنَّبُهُ المُسانِدَ وَالمحَالاَ \*\*) وقال جرير :

فلا إقــــواءَ إذْ مرسَ القَـوافـِي بأفــــواه ِ الرُّواة ِ ولا ســِـــنـَادَ ا

وقال السيد الحميري :

وإن لساني مقـــول ٌ لا يَخونُني وإنِّي لمَا آتيي مِن َ الأمر مُنقين ُ أُحُوك ُ ولا أقوي ولست بــلاحن ِ وكمقائل ٍ للشَّعر ِ يُـقويويكحـَن ُ

وقال أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني :

خُدْهَا اللَّكَ هَدِيةً من شاعر لا يُستثبُّ ' نُوابَهَ الْهِداؤُهَا نَظُمُ ابن آدابِ تَنَخَّلُ شعرَهُ لللهِ يَمْحُ ' رُونِقَ شعرِهِ اِكْفاؤُها لم يُعْفِ ُ رُونِقَ شعرِهِ اِكْفاؤُها لم يُقوِ فيه ولم يُسانِده ' ولــم يُوطِيء ' فَيُوهِي نَطَمَه ' إيطاؤها

<sup>(×)</sup> مقدمة اللزوميات ·

 <sup>(× ×)</sup> انظر البيت والذي بعده في الموشيح ص ٣و٤٠.

#### سابعا: التحريد × والاقعاد

وأدخَلُوا التَّحريد (۱۲) في العيــوب وَهُو اختيلاف البَحـر في الضُروبِ ومثلُه الاِقعــاد (۱۳) في القـــريض وهُلُه عَالَمُ المَّامِ المَّورِ المَّارِ وضَ

\* \* \*

#### تعليق الناظم:

١٢ \_ مثاله :

ليس العظيم عظيم الجسم، بل رجل "ضاو منه الحادث العِلَل ل لا يعرف العُذر َ في اللَّواءِ إِن نزلت به ِ العفاة ُ ولا في وعده مطُّل ُ

۱۳ \_ مثاله :

اللهُ أُنجحُ ما طلبتُ بـــه والبرّ خيرُ حقيبة الرحْل ِ م ياربَ غانية صرمـــت حالهــــا ومشيتُ مَتَّداً على ريسْلي

#### تخريج الشــواهد :

ل ـــ لم اعثر عليهما في مصدر آخر ، وجاء البيت الاول في المخطوطة وبين كلمتى « ضاو ٍ » و « منه » بياض ، كما ترى •

م ـ لامرى، القيس، من قصيدة أولها : حيّ الحمول بجانبالعزل ووجميع اعاريضها حذاء الا قوله : يا رب غانية ٥٠٠ البيت فعروضه صحيحة ٠ واستشهد بهما في العيون ومحبط الدائرة ٠

 <sup>(×)</sup> التحريد بالحاء المهملة من قولهم رجل حريد اى منفرد معتزل ووجه المناسبة في التسمية واضح .

علمت أن لكل بحر من بحور الشعر أكثر من ضرب في الغالب ، فعلى الشاعر أن يلتزم في القصيدة نوعا واحدا منها ولا يصح أن تختلف ضروبها بين نوع وآخر ، فان وقع شيء من ذلك عد عيبا يسمونه « التحريد » .

فالتحريد: اختلاف ضروب القصيدة ، ولم يقع الشعراء في هذا العيب الا نادرا من ذلك قول بعضهم من الطويل:

إذا أنتَ فضَّلتَ أمْــــرَأً ذا نَبَاهَةً

على ناقص كان المديح من النَّقْصِ أَلَم تَرَ أَنَّ السَّفَ يَنقُصُ فَــدرُهُ

إِذَا قِيلَ هذا السَّيفُ خيرٌ مِنَ العُصيي (×)

فالضرب في البيت الأول « من النقض » سالم « مفاعيلن » وفي البيت الثاني « من العصى » مقبوض « مفاعلن » •

كذلك لكل بحر أكثر من عروض في الغالب ، وعلى الشاعر أيضا أن يلتزم في القصيدة نوعا واحدا منها ، ولا يصح أن تختلف أعاريضها بين نوع وآخر ، فان وقع شيء من ذلك عدّ عيباً يسمونه « الأ قعاد » (××) .

<sup>(×)</sup> وفي الارشاد الشافي ، أن البيتين ليسا من قصيدة واحدة ·

 <sup>(× ×)</sup> ولم يذكر ذلك الخليل ، وذكره الاخفش فيما اغفله الخليل .
 ( الفصول والغايات ص١٣٥ ) .

<sup>( × × × )</sup> قال الخزرجي في منظومته « الرامزة » : والاقعاد تنويع الضروب بكامل وقل مثله التحريد فيالضرب حيثجا · وقد مر شيء من هذا الحديث عند الكلام عن البحر الكامل ،

رقمها «۲۱» وأولها :

ذكر َ الرَّبابَ وذكـــر ها سنقم ُ وصَبا حِلْم ُ صَبا حِلْم ُ وصَبا ولِس لِمَــن ْ صَبا حِلْم ُ وإذا ألَــم خَيَالُها طر فَــت ْ عني فَمَـاء ُ شؤنِها سَجْـم ُ

فعروضها كما ترى حذاء « فعلِن » ولكنه قال في البيت الثامن عشر :

ويَضُمُّهُا دون الجَنَاحِ بِدِفَّهِ وَتَحُفُّهُنَ قَسَوادم قَنْسُمُ

فجاء بعروضه سالمة « متفاعلن » مخالفا بها أعاريض القصيدة •

ومثله فى قصيدة يزيد بن الخذاق الشَـنَــَّـي وهي من المفضليات ورقمها «٧٨» وأولها :

أَعْدُ دَ نَ ' سَبِعْحَةَ بعدما قرحَت ولبست ' شِكَّةَ حازم ِ جَلْــــدِ فقد قال في البيت الحادي عشر وهو الأخير :

ولقد أضاء كل الطريق وأنهجت سبل المسالك والهـ دى يُعـْد ِي فأقعد فه اذ خالفت عروضه السالمة سائر الأعاريض الحذاء •

ووقع مثل ذلك في قصيدة الجُميح الأسدي وهي من المفضليات ورقمها «١٠٩» ومن مختارات الأصمعي أيضا «٨٠» وأولها :

يا جار َ نضلة َ قد أنَّى لـك أنْ تَسْعَى بجار ِك َ فى بني هـِــدْم ِ
ومثله في قصيدة أسماء بن خارجة وهي من الأصمعيات أيضا ورقمها

### «١١» وأولها:

إنتَى لسائل كـــل ذي طَب ماذا دَواء صَبَابَ الصَب الصَب والصَب الصَب الصَب الصَب ومثله في قصيدة المسيب بن علس وهي من منتقبات أبي زيد في جمهرته وأولها:

بكرت ليندز ن عاشقاً طف ل و تباعد ت وتجداً م الوصل ف وكل هذه القصائد حذاء العروض وقد اشتمل كل منها على بيت أو أكثر بعروض سالمة مخالفة سائر أعاريضها ، وربما كانت الحال بالعكس فتأتي القصيدة بعروض سالمة وفيها بيت أو أكثر بعروض حذاء كقصيدة ابن أبي ربيعة التي أولها :

إنَّ الحبيب ألَمَّ بِالرَّكِـــبِ لِيلاً فِبانَ مُجانِباً صَحْبِي. فالقصيدة أحد عشر ببتا كلها بعروض سالمة الا الثاني دخله الأقعــاد اذ جاء به أحذ العروض ، وقد تقدم حديث ذلك في البحر الكامل •

بل ربما جاءت القصيدة وثلث أبياتها على عروض ، والأبيات الاخرى. على عروض غيرها كقصيدة امرىء القيس التي أولها :

طال الزَّمَانُ وملَّني أهلَيي وشكوتُ هذا البينَ مِنْ جُمْلِ خسة منها سالمة العروض وعشرة بعروض حذاء بما في ذلك البيت الأول المصرع •

ومن امثلة الأقعاد التي يذكرونها قول الربيع بن زياد العبسي(×):

يجد النِّساءَ حَو اسراً يند بنه في يضربن أوجهه ن بالأحجار أفبعدَ مَقتَل مالك بن ز'هــير ترجو النِّساءُ عَـواقبَ الأطهــارِ

من كانَ مسروراً بمقتل مالــك فَلْيَأْت نسوتَنَا بوجه نهـــاد

فقد جاءت عروض البيت الأخير « ن زهير » مقطوعة « فعلاتن » مع أعاريض الأبيات الاخرى السالمة • وهذا اقعادكما قالوا، ولكن فعالى جانب ذلك أن الشاعر استعمل عروض البيت مقطوعة وليس بين أعاريض الكامل مــا يدخله القطع لغير تصريع • وأكثر ما يقع الأقعاد في الكامل كما ذكرنا ، ومن الأقعاد في غير الكامل قول النابغة من الطويل:

> جَزَى الله عبساً عبس آل بغيض جزاءَ الكلابِ العـاوياتِ وقد فَعَــــل°

ذكر ابن رشيق هذا البيت مثالًا للأقعاد ، والأقعاد فيه على اعتبار أن أعاريض الطويل مقبوضة « مفاعلن » وهذه العروض محذوفة « فعولن » فهي مخالفة ؟ كما ذكره مثالا للتجميع والتجميع أن يكون الشطر الأول من البيت مهيئًا للتصريع فيأتي تمام البيت بقافية على خلاف ما هيَّى، له ، وفي الست البي جانب ذلك كله ، استعمال عروض غير جائزة الاستعمال الا لتصررع •

<sup>(×)</sup> حماسة ابي تمام وامالي المرتضى · وامالي القالي جـ ١ ص ٢١٠ ·

ومثل هذا قول ضَباب بن سبيع بن عوف الحنظلي : لعمري لقـــد بــَــرَّ الضَّبَابَ بنـــوه وبعض' البنــين حُمَـــة وســُــعَال'

ومثله:

لقد ساءني ســــعد وصاحب ســعد وما طلبانيي قلبَهــا بغـــــــرام ِ (×)

ومن الأقعاد في غير الكامل مجيء العروض في « الرّمل » صحيحة غير محذوفة مخالفة سائر أعاريض القصيدة ، وقد أشرنا الى هذه الظاهرة عند بحث « الرّمل » وذكرنا من شواهده قصيدة مهيار التي أولها :

بَكرَ العارض تحدوه النَّعامي فسقاك السرتي يا دار أ ماما

وقصيدته الأخرى التي أولها :

دَع ملامي باللَّوى َ أو ر'ح و َدَعَنْنِي وافغاً أنْشنُـــد ُ قلـــاً ضَـــاع َ منتَّى

وأبياتاً للمتنبي في مدح بدر بن عمار وأولها :

إنما بدر' بن' عمــــار ٍ سَحَاب' ﴿ هَطِلُ ْ فَيه تــــواب' وعِقــــاب'

وقصيدة الجواهري « أزف الموعد » وأولها :

أَرْ فَ الموعد' والوعد يَعــــن والغد' الحلــو لأَهليه يَحـِـــن ووهذا \_ بالاضافة الى كونه إقعاداً \_ استعمال لعروض غير جائزة الاستعمال و

<sup>·</sup> تقدم ذكر هذه الابيات في البحر الطويل ·

#### ثامنا: الغلو والتعدى:

وعيب تحسريك مسكن الرّوي وعيب تحسريك مسكن الرّوي وأمر هاء الوصل فبسه يستنوي وهو غالمو والمر الله الوصل فبسه يستنوي هذا وذا بوزن ما فيه دخسل والأمر في هذيسن مسل ما سبق مر جهه للوزن في القسول الأحق

\* \* \*

تعليق الناظم

١٤ \_ مثاله :

وقاتم ِ الأعماق ِ خَـاو ِي المخترقين ْ

١٥ \_ مثاله :

تَنفش' منه الخبل' ما لا تغزله'

ــن

\_\_\_\_\_

# تخريج الشسواهد :

ن ـ مطلع أرجوزة مشهورة لرؤبة • وذكره في المفتاح شاهدا للغلو آيضا •
 وتجد الأرجوزة في « مجموع اشعار العرب » ترتيب وليم البروسي •
 س ـ لابي النجم من ارجوزة يصف بها الفرس والحلبة ، تجدها في العقد الفريد جـ١ ص١٧٧ ، وتجد أبياتا منها في ضمنها بيت الشاهد في ديوان الماني جـ٧ ص١٠٩ ، وذكر البيت في المفتاح شاهدا للتعدي أيضا •

قال أبو القاسم الز<sup>-</sup>جاجي<sup>(×)</sup> : « الشعر ثلاثة وستون ضربا لا يجوز اطلاق مقيد منها الا انكسر الشعر ما خلا ثلاثة أضرب :

١ \_ سابع الكامل المذال مثل:

أَبْنَيُّ لا تظلم ْ بِمَكَــة َ لاَ الصَّغيرَ ولا الكَبِير ْ

فلو أطلقته وقلت : « ولا الكبيرا » صار من سادس الكامل المرفل •

٢ \_ وثاني الرمل مثل:

ياً بَنْنِي الصَّيْداءِ رُدُّوا فَرَ سَي إِنَّمَا يُفْعَلُ هَذَا بِالذَّلِيــلُّ فلو أطلقته وقلت « بالذليلِ » صار من أول الرَّمَل •

٣ \_ وثاني المتقارب مثل:

كأنتي و رَ حليي إذا ز عُتُهـــا على جَمَز َى جازي، بالرّ مال من فول المنقارب ، • اهم • فلو أطلقته وقلت « بالرمال » صار من أوّ ل المنقارب » • اهم • فاذا حركت الروي المقيد في غير ما ذكر الزجاجي انكســر الشعر واختل وزنه وعد ذلك عبا يسمونه « الغلو » •

فالغلو : تحريك الروي الساكن حيث يؤدي ذلك الى كسر الوزن ، ويسوق العروضيون من الامثلة لذلك قول رؤبة(\*\*) :

وقاتم الأعماق خاوي المخترقين مشتبه الأعلام لمسّاع الخفقين ْ

والاصل « المخترق » و « الخفق » بسكوت القاف فلما الحق بهــا هذه النون أو هذا التنوين حركها(\*\*\*) فخرج بذلكعلى الوزن ، فالضرب

١٤٧ ص ١٤٧ ٠

<sup>(\*\*)</sup> مفتاح العلوم ٠

<sup>(\*\*\*)</sup> سبقت الاشارة الى هذا النوع من التنوين عند بحث الروى وانظر باي حركة حركها ؟ ان الروي الساكن يجمع في الغالب بين المرفوع والمنصوب والمجرور ·

« وي المخترق » و « ماع الحفق » « مستفعلن » ، وبتحريك القاف صارت « مستفعلنن » وهمي تفعيلة غير معروفة فى ضرب الرجز ولا عروضه تخرج بالبيت عن وزنه •

ومن ذلك \_ فيما يروون \_ قول امرىء القيس :

أحار' بن عمرو كأنِّي خَمرِن ° ويعدو على المسرءِ ما يأتَمرِ `ن ° وهذا التنوين ذكره الأخفش والعروضيون وسموه الغالي لان الغلو الزيادة ، وهذا زيادة على الوزن •

وهاء الوصل الساكنة لا تختلف عن الروي في هـذا الشأن ، فاذا حركتها وأدتى ذلك الى كسر الشعر واختلال وزنه كان ذلك عيباً يدعونه « التّعدى » •

فالتعدي: تحريك هاء الوصل الساكنة اذا ادى ذلك الى كسر الوزن فهاء الوصل في قول أبي النّجم مثلا<sup>(\*)</sup>:

تنفش منه الخيل' مَـالاً تغزلُـه°

ساكنة ، وضرب البيت « لا تغزلُه ° ، مستفعلن ، فلو حركت هذه الهاء صار الضرب « مستفعلنن ، مما يؤدي الى انكسار البيت واختلال وزنه .

والحق أن الغلـو والتّعدي ، وكذلك التّحريد والأقصاد ليست من عيوب القافية بقدر ما هي من عيوب الوزن ، لذلك قال الناظم :

والامر فى هذين مثــل ما سبق مرجعه للوزن فى القول الأحق

<sup>(\*)</sup> انظر المفتاح ٠

# خاتمـة

أَلَّهُ فَى ضَرَّبِ الطَّوبِلِ المُنحَدَّفُ حَتَّمٌ وَشَدَّ فِيهَأَنْ لَا يَمَرْ نَدَ فَ وفي الخفيف ما بِه القصر ُجرَى وشله ُ في المتقسارِ بِ انبَسرَ ى وما من الضَّربِ به القطع ُ بَر زَ مِن ْكَامِلِ وَمِن بسيط ورجَز كذاك في المُسرِح اقتَضَاه ُ لَه ْ وقد يَجي التَّأْسِس ُ فيه بَدَلَه ْ وفي المَديد ضربه ُ النَّذِي انْبَتْر والأَمْر ُ فِيما مَرَّ وجهه ُ ظَهَرَ ْ

يستحسن في القوافي أن تشتمل على حرف من حروف المد أو اللين ليساعد ذلك على امتداد الصوت بها فيزيد جرسها جمالا ، ولذلك نجد القوافى المردفة أوقع فى النفس نغما من تلك المجردة من الردف ، وربما كان الردف فى القافية فى بعض الحالات واجبا لا مستحسناً فحسب ، وقد أشار الناظم في هذه الأبيات الى هذه الحالات فمنها:

١ ـ قافية ثالث الطويل حيث يكون ضربه محذوفا على « فعولن »
 كقول الحماسي(١):

ر'وید َ بنی شیبان َ بعض َ وعیـــــد ِکُمْ ْ

تُلاقُــــوا غداً خيلي على سَفَوَان

تُلاقُوا جياداً لا تَحيِد ْ عَن ِ الوَعَى

إذًا ما غـــدت في المأزق المُتَدَاني

وقول الأخر(١):

وليس فَتَى الفتيانِ مَن ْ جُلُلُ هُـمَّه ِ

صَبُوح " وإِن " أَمْسَى فَفَضْل ' غَبُوق

ولكن° فتَى الفتيان ِ مَن° رَاحَ أو غَدَا

لِضَرَ عَــد ُو ۗ أَو لنفــع ِ صَد ِيق ِ

<sup>(</sup>۱) حماسة ابي تمام

<sup>(</sup>٢) وانظر البيتين في العقد جـ٣ ص١٧٠

وكما يكون الرّدف حرف مدّ كما في هذه الأبيات يكون أيضا حرف لين كما في قول الآخر(١) :

> لعمري َ مَا أُخْزَى إِذَا مَا نَسَبْتُنَنِي إِذَا لَم تَقُلُ ۚ بُطْلِلاً عَلَى ۗ وَمَبْنَا

> > ونحن غَلَبْنَا بالجبال وعِزِ مُّمَا

وتحسن ورَ ثَنَّا غَيَّنُسَا وبُدَ يُنْسَا وأَى تنايا المجسد لم نطقًامِ بها

وأنتــم ْ غَضِاب ْ تَحرِقُونَ عَلَيْنَا

والى وجوب الردف في ثالث الطويل أشار الناظم بقوله :

المد فى ضرب الطويل المنحــــذف حتم ، وشــذ فيه أن لا يــــرتدف

٢ ـ قافية خامس الخفيف حيث يكون ضبربه المجزوء مقصورا مخبونا فتصير « مستفعلن » فيه الى « فعولن » كقول المعرتي من درعياته :

يا لميس ابْنَت المض لل مُنتَسي بِسزاد ليس واديك فاعلمي به لقسومي بِسواد إِن تولَيست عَديساً فَبَطَسِيء عِسوادي

وقول الآخر :

كل خطب إن لم تكو أنوا غَضِبْتُهُ ، يَسيرُ

٣ ــ قافية ثاني المتقارب حيث يكون ضربه مقصورا فتصير فعــولن بالقصر « فعول ° ، ٠

كقول الاخطل الصغير :

<sup>(</sup>١) حماسة ابي تمام ٠

تَأُنَّقَ فَهَا فَلَمَا اللَّهَ لَلَّهُ اللَّهُ وَقَدَ أَخَذَتُ فَهُ عَلَمًا النَّحَاحُ \* فأتعَــنَـا فهي الهَـــوَى واستراح

جَلاَ هَـا على موجــــة ِ مِـن ضياءِ وله أيضا :

أَنَّتُ هند' تشكو إلى أ'مَّهَا فسيحانَ من جمعَ النَّيِّرَيْنُ " فقالت لها: إن مسندا الضُّحَى أَتَانسني وقبَّلنسي قُبلتَيْسن ْ وفرً ، فلمنا أتَاني الدُّجَسِي حَبَانيَ منْ شَعَرِ ، خصلتَينْ

والبي خامس الخفيف وثانبي المتقارب المقصوري الضرب أشار النباظم بقوله:

وفي الخفيف ما به القصر جرى ومثله في المتقبارب انسيري ع \_ قافة ثاني الكامل حث يكون ضربه مقطوعاً فتصير متفاعلن بالقطع الى « فعلاتن » كقول أبي نواس :

> ولقد نَهَزَ ْتُ مع الغُواة بدَلوهم ْ وأُسَمْتُ سَر ْحَ اللَّهُو حيث أَسَامُوا وبلغت ما بلغ َ امـــرؤ ٌ بشـــبابـه فا ذاً عُصَاراً أَنْ كَـــلِّ ذاك أَثَامُ

> > وقول معاوية بن مالك(١):

إنِّي امرؤ" من عُصِية مَشْهورة حُشْد لَهُمْ مُحِسْدٌ أَشُمْ تَكْيدُ ألفُوا أَبَاهُم سيداً وأَعَانَهُ مِ 

<sup>(</sup>۱) من قصيدة له من المفضليات رقمها ( ١٠٤) ٠

هذا ولامرىء القيس أبيات من هذا النوع من الكامل لم يلتزم فيهــا الرّدف ، منها :

> ولقد بعثت العنس تسم زَجَر ثنها وَهْنا وقلت : عليك خسير مَعَدَ عليك سعد بن الضباب فسمعي سيْرا إلى سسعد عليك بسسعد

قافية ثاني البسيط حيث يكون ضربه مقطوعا فتصمير « فاعلن » بالقطع « فَعَال » كما في قول المتنبى :

حسن' الحضارة مجلوب "بيَطْر يَة وفي البَدَاوَة حُسن ْ غَسير مجلوب أين المسعيز مين الآرام اظسرة في الحُسن والطبّيب

وقوله أيضا :

لولا المشقَّة' ساد النَّاس' كُلُّهُ'\_\_\_م' أُلْجود' يُفقِر' وَالاِقِـــدام' قَتَّال' واتما يبلـــخ' الاســـان' طاقتَــهُ ما كُلُّ ماشية ٍ في الرَّحــل ِ شِملاً لُ

<sup>(</sup>٢) اصلها فاعلن كما ترى حذفت نونها وسكنت اللام قبلها \_ وهذه علة القطع \_ فصارت « فاعل » ثم نقلت الى فعلن ، ولست أدري لماذا ظن صاحب فن التقطيع الشعري هذه التفعيلة مخبونة ، وراح يستغرب من صاحب العقد الفريد الذي اعتبرها مقطوعة ( فن التقطيع الشعري ص٥٥٥) ط ثالثة ٠

هذا ولأبي نواس أبيات من هذا النوع من البسيط لم يلتزم فيها الردف وهي مشهورة ، منها :

لاَ تَبْكِ لِلَى ولا تَطْرَبُ الى هند واشرَبُ على الورد من حَمراء كالورد كالسَّا إذا التحدرتُ في حَلق شار بها أجدتُه حمرتُها في العسين و الخد الخمر عاقوت " والحلل الولوة" مين على القدة القدة على المنسوقة القدة القدة

ومثلها لأبي فراس :

بتنا نُعَلَّلُ مِن ْ ساق أغَـن َ لنــا
بخمــرتَيْن مِــن َ الصَّهاء والخدّ
كأنَّه حــين َ أَذْكَى نــار َ وجنتِـه
سُكراً وأسبل فضل َ الفاحم الجعّد يعد مـــاء عناقيـــد بطرتيه
بماء ما حَملت ْ خــدَاه ْ من وَر ْد

ومثل ثاني البسيط هذا في وجوب الردف خامس البسيط وسادسه (۱) حيث يكون الضرب فيهما مجزوءا مقطوعا أيضا فيشمله قول الناظم : « وما من الضرب به القطع برز . •••

<sup>(</sup>١) لا فرق بين خامس البسيط وسادسه من حيث الضرب فالضرب فيهما جميعا مقطوع « مفعولن » وانما الفرق بينهما في العروض فهي في خامس البسيط صحيحة « مستفعلن » وفي سادسه مقطوعة •

فمن خامس البسيط:

يوم الثلاثاء بطـــن َ الـــوادي سير'وا مَعاً اِنتما ميعـــــــاد'كُـمْ

ومن سادسه :

ما هيَّج الشَّوق َ من اطـــلال أضحت قفاراً كــوحي الواحيي

٦ \_ قافية ثانبي الرجز حيث يكون ضربه مقطوعا فتصير « مستفعلن »

بالقطع الى « مفعولن » كقول النابغة :

نفس' عصام سوَّدت عصاما وعلَّمته الكَسر والاقداما وصترتْـــه ملكــاً هماماً حتى علا وجاوز كالأقو امــا وقول رؤية(١):

أرمى بأيدي العيس إذْ هـويت ُ في بلدة يَعْيَا بهــا الخرِّيتُ رَأَي الأد لاَّء بها شَــتيت فيهات منها ماؤها المأموت وكثيرا ما يأتي هذا النوع من الرَّجز غير مردف القافية قال الرَّاجز<sup>(٢)</sup> : أقسمت لا أمــوت إلا حُــر آ وإن وجدت الموت طعماً مر آ أخاف أنْ أخْدَعَ أوْ أُغُرَّا

ومثله لمهار:

كالشَّمس من جمرة عد شمس غضبّي سخت فلسي لها عن نفسي وقد مرت أبيات منها في نماذج الرجز ، والى هذه الأنواع من الكامل والبسيط والرجز اللقطوعة الضرب أشار الناظم بقوله :

وَمَا من الضّرب به القطع بــرز من كامل ومن بسيط ورجــــــز

من ارجوزة يمدح بها مسلمة بن عبدالملك . (1)

العقد الفريد ج٣ ص ٣٨٩٠٠ (٢)

٧ ــ قافية أول المسبرح ، وذلك حين يكون ضربه مقطوعا فتصير
 « مستفعلن » بالقطع الى « مفعولن » كقول المتنبي<sup>(١)</sup> :

وقوله(٢) :

وفي مثل هذا النسوع من المسسمرح قسد يستغنى عن الرّدف بألف التأسس كما فى قول المتنبى أيضا<sup>٣)</sup> :

أزائر" يا خَيَــــال' أم عائـــــد أم عند مولاك أنَّني راقــــــد للسركما ظن مُ غَشْية عرضت فَجِيْتَني في خِلالِها قاصـــــــد

والى هذا النوع من المنسرح المقطــوع الضـــرب والى تناوب الردف والتأسيس فيه أشار الناظم بقوله

كذاك في المنسرح اقتضاه لـــه وقد يجي التأسيس فيه بدلـه

هذا ولابن الرومي قصيدة من هذا النوع من المنسرح لم يلتزم فيها يردف ولا تأسس منها:

لو كنتَ يومَ الفيراقِ حاضِرَنَا وَهُنَّ يُطفِينَ لوعةَ الوَجْــدِ

<sup>(</sup>١) من قصيدة يمدح بها عضد الدولة ٠

<sup>(</sup>۲) من قصیدة یرثی بها تغلب بن داود بن حمدان ·

<sup>(</sup>٣) من قصيدة يمدح بها عضد الدولة ايضا ٠

لم تَرَ الا دُمُوعَ باكــــة كأن َّ تلك الدُّموع قَـطْر ْ نـَــدى ّ ومثل هذا لأبي العتاهية :

يضطرب الخوف والرَّحاء اذا مَا أَبْيَنَ الفضل من مُغَيَّب ما

حَرَّكَ موسَى القضي أو فكر " أوْرْدَ منْ رأيه وما أصْدَرَ ۗ

تُسفَحُ من مقلـــة علَــي و َر ْد

يقطر' من ' برجس على خَـــدُّ

ولمهار مطولة على هذا الغرار منها :

مَن ْ ناصري والزَّمان ْ لِـي خصم ْ ﴿ وَمُنْصَفِّى وَالطَّبِيعَةُ ۚ الظُّلَّاتِ ۗ مُ فى كلِّ يوم سَعْيي' بلا ظَـَفـــر يقعد هـَـمـِّـى وينهض' العـــــــزم'

ولأبى نواس مطولة مثلها قال فيها:

عوجًا صدورَ النَّجائب البُــزَّل° فَسَائِـلا عن قَطينه المنــــزل° ما بالله ' بالصَّعيد مُتَّر كـاً مَمْحُو ً الاعلى مُغربل الأسفل.

ومثله لأبي الشيص يرثى الرشيد ويمدح الأمين ، من قصيدة : جرت ْ جَـُو ار بالسَّعد والنَّحس فنحن ُ في وحشــــة وفي أُ'نْس ألعين' تبكى والسِّنُ ضاحكة" فنحــــن في مأتــــم وفي عرس وهكذا جاءت هذه القصائد من المنســرح بضرب مقطوع ولكنه غــير مردف ولا مؤسس ٠

٨ ـ قافية رابع المديد وسادسه (١) حيث يكون الضرب فيهما أبتر

الفرق بين رابع المديد وسادسه في العروض فقط فعروض الرابع « فاعلن » وعروض السادس « فعلن » اما الضرب فهـو ابتر فيهمــاً

فتصير « فاعلاتن » بالبتر = الحذف والقطع \_ الى « فَعَلْن » (1) فمثال. رابع المديد :

إنَّمَا الذَّ لَفَاءُ يَاقُوتَا قَنْ أُخْرِجَتُ مِن كَيْسَ دَّهِ قَانَ ومثال سادس المديد قول عدي بن زيد العادي :

يَا لُبَيْنُنَى أُوقِدِي النَّارِ إِنَّ مَنْ تَهُوَيْنِ قَدِ حَارَاً رُبَّ نارِ بِتُ أَرمُهُهَ سِلَا تَقْضِمُ الهِنْدِيَّ والنَّارِا وقول ابن المعتز :

جار َ هـ ذا الدَّهر أو آبــــــا وقَـــراك َ الهـَـــم ُ أو ْ صَـــابَ ووفـــود ُ النَّجم واقفـــــــة " لا تَر َى فى الغـــــرب ِ أبوابـــا

هذا ما ذكره الناظم من مواطن وجوب الرّدف في القافية ، والعروضيون يذكرون لهذه المواطن قاعدة فيقولون : يجب المد في كل قافية حذف منها حرف ساكن وحركة ليقوم المد مقام المحذوف • والواقع أن حذف مشل هذا الساكن مع الحركة هو العلة التي تسمى :

« قصراً ، اذا وقعت في سبب •

و « قطعاً » اذا وقعت في وتد •

١) « فعلن » هذه في المديد اصلها « فاعلاتن » دخلتها علة البتر والبتر – كما تعلم – حذف وقطع ، فحذفت التاء واننون بعلة الحذف فبقيت « فاعلا » ثم حذفت الالف الاخيرة وسكنت اللام قبلها بعلة القطع فصارت « فاعل » فنقلت الل « فعلن » فهي مبتورة من فاعلاتن ، وهذا من الوضوح بحيث ما كان ينبغي ان يخفى على مؤلف « فين التقطيع الشعري » فيرى كل ذلك خبنا لا بترا ويعجب من صاحب العقد الفريد كيف يسميه بترا ويقول : « كيف يجوز لعروضي متمرس أن يسمى الخبن ( ٥٥ – ) في بحر المديد بترا وكيف يمكن لتفعيلة فعلن ( ٥٥ – ) أن تكون مبتورة » ونفس الشيء عيف عمل قعلن ( ٥٥ – ) في بحرالسيط فهي الاخرى مخبونة وليستمقطوعة كما وردفي العقد • ) فن التقطيع الشعري ص ١٥٨ طوحي في ذلك ، وللغفلات تعرض للاريب •

وكل ما ذكره الناظم هنا مما يجب فيه الردف تراه اما مقصوراً كما في الخفيف والمتقارب ، واسا مقطوعاً كما في الكامل والبسسيط والرجز والمنسرح ، ومثلها المديد الأبتر فهو في الواقع مقطوع أيضا لان البتر حذف وقطع ، وحتى ثالث الطويل المنحذف الضرب لم يعدم العروضيون تأويلا لجعله مقصوراً فزعموا أن ضربه مفاعيلن دخله القبض أولا فصاد مفاعلن ثم دخله القسر فصاد مفاعل وورة على صورة ما دخلته علمة الحذف سمى محذوها .

بقي من ذلك ثاني الرمل وثاني المديد اذ يكون الضرب فيهما مقصوراً فتصير فاعلاتن فيهما « فاعلان " » فيجب فيهما الردف حينذاك ، فناني الرّمل مشل:

يا بَنْسِي الصَّيداءِ رَدُوا فَرَسِي اِنَّمَا يُنْفُعُلُ هذا بِالذَّلْسِلِ وثاني المديد مثل :

لا يَغْسِرَ نَ ۚ أَمْسِرَأً عِيشُهُ ۚ كُلُّ عَيْشٍ صَائِسِ لِلزَّوال ۗ

وأول السريع المطوي الموقوف ضربه مثل:

فارسُها يَسْبَح في لُجِهة مِن دجلة الزرقاء أومِن د ْجَيَل أَعَدَّهَا السَهِ مَعَدَ لِما يَطر 'قُه ' من لَفَّ خَيل بِخيْل ْ

ومثله خامس السمريع حيث يكون ضهربه المشمطور موقوفا على

« مفعولانْ » الى غير ذلك مما تستطيع أن ترجع اليه في باب البحور وأنواعها وهو كثير •

والشعراء لم يلتزموا تماما بما الزمهم العروضيون من وجوب الردف فى هــذا النمط من القوافى ، وقد رأيت ذلك فيمــا أوردناه من الشــواهد لامرىء القيس وأبي نواس ومهيار وبشار وابن الرومي وغيرهم ، وكذلك ذهب سيبويه الى « أن كل هذه القوافى يجوز أن يكون بغير حرف المــد ً لان رويها تام صحيح على مثل حاله بحرف المد » .

وللمعرّي أبيات من خامس السريع حيث يلتقي في القافية ساكنان ومع ذلك لم يلتزم فيها بالردف ٬ قال يصف الدرع :

عب سنان الرّمج في مثل النّهر شميمًا يُعد للمراس والقّهر (١) ما يُذ لِنَت في دينة وَكلاً مَهُر شفعاد كلاً مَستق الشّهُر وله أخرى من لزومياته على هذا الضرب ولم يلتزم فيها الردف أيضا فال منها:

عَقارِبْ قاتلَـــة مِــــنْ مُنَى على لِسانِي وضـــمبري دَبَبْنْ يَلَا لِسانِي وضــمبري دَبَبْنْ يَدُكـــرني رَاحَة أهل البِلا البِلا الرام بِخْزامي هَبَبْنْ

والقصيدة فى اللزوميات محركة النون بالفتح وكتب فى عنوانها « النون المفتوحة مع باءين » وهذا وهم من الناسخ أو الناشر ، ولا يمكن أن يكون هذا العنوان من وضع أبي العلاء لانا لو فتحنا النون لوجب اشباع الفتحة اذ لا يوقف على حركة قصيرة وبذلك يكون الضرب « فاعلاتن » « ري دبنا » « مي هَبَبْنًا » وهذا مما لم يذكره أحد بين ضروب السريع •

 <sup>(</sup>١) شبه الدرع بالنهر ووصفها بانها مما يدخر للحرب ويضن بها فلا
 تدفع حتى في الدية او المهر وان سنان الرمح حين أصاب هذه الدرع
 اعوج حتى صار كالهلال

وأبيات المعرَّي هذه على غرار ابيات الكناني : جررن َ أطراف الذيول واربعْنْ

وقد تقدم ذكرها •

والى هنا ينتهي ما أردنا من شرح هذه « الأرجوزة » والمن لله والشكر له تعالى ، وقد ختمها النّاظم كما ابتداها بحمده تعالى ذاكراً تاريخ الفراغ منها فقــال :

بالقسط منصوباً لِجر المُسنَ في بدئيه يَجْري وفي ختامسه منظومة العروض والقسوافي خالصة لوجهسه الكريسم من بتحرها المُرفَّل المُنذَال تاريخُها «اقبل تنحفة الخليل»

و الحمد لله مُقسيم الو زن حمداً ليما أسبغ من تعماليه أثم لي مسه بيجسود و أفي نظمته المجسيم الجسيم فيا مر يسدا توفقة اللالي و أفي بعو ن الملك الجليل

# مراجع البحث

#### ٠ ـ العقد :

العقد الفريد ، تأليف أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي المتوفى سنة ٣٢٨هـ ، تحقيق الاساتذة أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الابياري • طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، سنة ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م •

الجزء الخامس: الجوهرة الثانية ، في اعاريض الشعر وعلل القوافي •

#### ٣ \_ الاقناع:

الاقناع فى العروض وتخريج القوافى ، تأليف الصاحب ابى القاسم السماعيل بن عباد المتوفى سنة ١٣٥٥هـ ، تحقيق الاستاذ الشيخ محمد حسن آل ياسين • الطبعة الاولى ، مطبعة المعارف بغداد سنة ١٣٧٩هـ •

#### ٣ \_ العمدة:

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابي على الحسن بن رشيق القيرواني الازدي المتوفى سنة ٤٥٦ تحقيق الاستاذ محمد محيىالدين عبدالحميد • الطبعة الثانية ، مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٦٣م • الجزء الاول ، باب الاوزان ، وباب القوافى ، وباب التقنية والتصريم •

# ٤ ـ المفتاح:

مفتاح العلوم لابي يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن علي السكاكي المتوفى سنة ٢٦٢هـ • الطبعة الاولى ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٣٧م • القسم الخاص بالعروض والقافية •

#### ه ـ الرامـزة:

الرامزة الشافية فى علم العروض والقافية ، وهي المنظومة المعروفة بالخزرجية ، لضياءالدين عبدالله الخزرجي الاندلسي المتوفى سنة ٦٢٦ ضمن شرحها « العيون الغامزة » •

#### ٦ ـ العيسون:

العيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة ( شرح المنظومة الخزرجية ) تأليف بدرالدين ابي عبدالله محمد بن ابى بكر المخزومي الدماميني • الطبعة الاولى ــ المطبعة الخبرية بمصر سنة ١٣٢٣هـ •

#### ٧ \_ شرح الخزرجية :

فتح رب البرية بشرح قصيــدة الخزرجيــة لشيخ الاســـلام زكريا الانصاري • بهامش العيون الغامزة •

#### ٨ ـ الكافي:

الكافى فى علمي العروض والقوافى لابى العباس احمد بن شعيب القنائي المتوفى سنة ٨٥٨ه مع حاشية الدمنهورى « الارشاد الشافي » الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البابى الحلبي سنة ١٩٥٧م •

#### ٩ ـ الارشاد:

الارشاد الشافى ــ وهو الحاشية الكبرى للسيد محمد الدمنهورى على متن الكافى •

# ١٠ الصبان:

شرح الصبان الشيخ محمد بن علي ابى العرفان المتوفى سنة ١٢٠٦ على منظومته ، الطبعة الثانية ، بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٣١ .

## ١١\_ محيط الدائرة:

فى علمي العروض والقافية ، تأليف كرنيليوس فان ديك الامريكاني •

- طبعة بيروت سنة ١٨٥٧ ، وعلى طريقته وضعنا خلاصات البحــور واعاريضها وضروبها •
- ١٢ الرسالة الاندلسية لابي عبدالله محمد المعروف بابي الجيش الاندلسي وعليها شرح السيد عبدالباقي الالوسي المسمى: الفوائد الالوسية على الرسالة الاندلسية ، مخطوطة مكتبة الاوقاف بغداد رقم ٥٦٦٥ •
- ١٣ لزوم ما لا يلزم لابى العلاء المعرى المتوفى سنة ١٤٤٩هـ ، طبعة دار صادر ودار بيروت سنة ١٩٦١ . وقد قدم لها المعري فبحث لوازم القافية : حروفها وحركاتها وما يطرأ عليها من عيوب .
- ١١٥ رسالة الغفران لابى العلاء المعرى ، الطبعة الاولى بمطبعة هندية سنة
   ١٩٠٣ وفيها نظرات فى العروض والقوافى تناثرت هنا وهناك اثناء
   الكتاب •
- ١٥ الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ لابى العلاء المعرى ، تحقيق محمود حسن زناتي ، لم يذكر تاريخ طبعها .
  - وفى اثنائها ايضًا تناثرت للمؤلف اراء في العروض والقوافي •
- ١٦ـ اكثر الكتب التي ألفت حديثا في العروض والقافية واخص منها بالتنويه ثلاثة كتب :
- أ موسيقى الشعر ، للدكتور ابراهيم انيس ، الطبعة الثالثة سنة الانجلو المصرية ، بمصر ناقش المؤلف عروض الخليل مناقشة نقد وتمحيص ، وخرج من ذلك بمشروع لتيسير هذا العلم •

#### ب ـ المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها:

تأليف الدكتور عبدالله الطيب المجذوب ، الجزء الاول الطبعة الاولى منه مصر ، وقد

افاض المؤلف فى بيان طبيعة البحور وما يمتـــاز به كل بحر ، وما يلائمـــه من اغراض الشـــعر وموضوعاته ، وقد أفدنا منه كثيراً .

ج \_ فن التقطيع الشعري والقافية ، للدكتور صفاء خلوصي الاستاذ
 بجامعة بغداد • الطبعة الثالثة \_ مطبعة دار الكتب ببيروت ، سنة
 ١٩٦٦ •

ويمتاز هذا الكتاب بطريقته التربوية الواضحة ، وبحثه القافية وتنويعها والفنون الشعرية بحث الناقد الاديب .

١٧ بعض دواوين الشعر وكتب الادب ، وسنشير اليها اثناء البحث كلما
 دعت الحاجة الى ذلك •

# فهرس الموضوعات

- - ٨ ــ١٢ ديباجة المنظومة ــ
- تعريف العروض \_ تعريف الشعر \_ الاسباب والاوتاد \_ جدول التفاعيل \_ طريقة وزن الشعر •
- ٣٢ ١٣ في الدوائر الخمس \_ البحور كما استقراها الخليل \_ تعدد الضروب \_ طريقة استخراج البحور في الدائرة \_ هل استدرك الاخفش بحر المتدارك \_ تفنيد هذه الشائعة \_ الرموز التي اتخذت بدل التفاعيل \_ لماذا وضعت على شكل الدائرة ؟ \_ مبدأ البحر ونهايته في الدائرة \_ ابن عبد ربه يصف الدوائر العروضية •
- ٣٨ ٣٨ الدوائر الخمس وما اشتملت عليه من بحور مستعملة ، ومهملة :
  - ٣٨ ـ ١٤ ملاحظات في نقد الدوائر العروضية ٠
  - ٤١ ٤٢ فصل في الضرب والعروض والحشو ، وصدر البيت وعجزه
- ٤٦ ٤٩ باب الزحاف المفرد والمزدوج انــواع الزحاف المفــرد –
   جدول بالزحاف المفرد ومواقعه –
- انواع الزحاف المزدوج \_ جدول بالزحاف المزدوج ومواقعه \_ الزحاف الجارى مجرى العلل ·
- ۰۰ ۸۰ باب العلل ـ علل النقص العشر ـ جــدول بعلل النقص ومواقعها ـ علل الزيادة الثلاث ـ العلل الجارية مجــرى الزحاف ٠
  - ٥٩ \_٦٢ فصل في الخزم ٠
  - ٦٣ ٦٧ فصل في الخرم وانواعه التسعة ـ اراء في ظاهرة الخرم ٠
- ٧٠ باب ما يخص الاجزاء من الاحكام : الابتــداء ، والفصل ،
   والغاية •
- ٧١ باب المراقبة والمعاقبة والمكانفة \_ تصويب خطأ وقع فيه محقق العمدة .

- ٧٥ ــ٧٧ فصل في انواع المعاقبة ٠
- ٧٨ باب القاب الابيات : التام ، الوافي ، المجـــزوء ، المشطور
   المنهوك ، الموحد ، المصمت ، المقفى ، المصرع •
- ٨٨ ـ ٩١ باب الاعتماد : الاعتماد في البحر الطويل ـ الاعتماد في البحر
   المتقارب •
- ۱۲۲\_۱۰۷ في اعاريض المديد وضروبه \_ شواذ هذا البحر \_ في زحافه وعلله \_ خصائص هذا البحر \_ اكثر ضروبه شيوعا \_ رأي صاحب موسيقي الشعر في بعض ضروب المديد ، والرد عليه \_ تصويب خطأ وقع فيه محقق ديوان ابن ابي ربيعة \_ النادر من ضروب المديد \_ خلاصة المديد \_ نماذج منه ٠
- ۱۶۵\_۱۲۳ فصل في أعاريض البسيط وضروبه \_ شواذ هذا البحر \_ في زحافه وعلله \_ خصائص هذا البحر \_ الشائع والنادر من ضروبه \_ خلاصته \_ نماذج منه ٠
- ١٥٦-١٤٥ فصل في اعاريض الوافر وضروبه ــ شواذ هذا البحر ــ في زحافه وعلله ــ خصائص هذا البحر ــ خلاصته ــ نماذج منه ٠
- ۱۸۵–۱۸۲ فصل في أعاريض الكامل وضروبه ــ شواذ هذا البحر ــ في زحافه وعلله ــ ملاحظتان : الاولى مناقشة الرأى القائل : لا يضمر الضرب الأحذ ــ الثانية مناقشة الدكتور ابراهيم انيس والدكتور عبدالله الطيب في انكارهما البيت الثالث مـن الكامل ــ خلاصة الكامل ــ خصائص هذا البحر ــ نماذج منه ــ رسم بياني لاعاريض وضروب الابحر الخمسة السابقة ٠
- ١٩٣-١٨٥ فصل في اعاريض الهزج وضروبه ــ شواذ هذا البحر ــ في زحافه وعلله ــ خلاصته ــ خصائص هذا البحر ــ نماذج منه ٠
- ٢٠٨-١٩٤ فصل في اعاريض الرجز وضروبه \_ شواذ هذا البحر \_ اشتباه مشطور الرجز بمشطور السريع \_ في زحافه وعلله \_ خصائص هذا البحر \_ خلاصته \_ نماذج منه \_
- ۲۲۲\_۲۰۹ فصل في اعاريض الرمل وضروبه \_ شواذ هذا البحر \_ فى
   زحافه وعلله \_ خصائص هذا البحر \_ خلاصته \_ نماذج منه ٠
- ٢٣٦-٢٣٣ فصل في اعاريض السريع وضروبه ـ شواذ هذا البحر ـ في

زحافه وعلله \_ خلاصته \_ خصائص هذا البحر \_ نماذج منه ٠

تصل في اعاريض المنسرح \_ ضربه المقطوع وشيوعه \_ قصيدة لابي العتاهية من مخلع البسيط يزعم صاحب موسيقى الشعر أنها من المنسرح \_ على يجب الطبي في عروضه ؟ مناقشة ذلك ٠ \_ في زحافه وعلله \_ خلاصته \_ خصائص هذا البحر \_ نماذج منه \_ رسم بياني لاعاريض وضروب الابحر الخمسة السابقة ٠

 ٢٦٤-٢٥٠ فصل في اعاريض الخفيف وضروبه \_ شواذ هذا البحر \_ فى زحافه وعلله \_ خصائص هذا البحر \_ خلاصته \_ نماذج
 منه ٠

۲۲۸\_۲٦٥ فصل في اعاريض المضارع وضروبه \_ في زحافه وعلله \_
 خلاصته \_ نهاذج منه \_ قصيدة لابي نؤاس مقصورة الضرب ٠

۲۷٦\_۲٦٩ فصل في اعاريض المقتضب وضروبه \_ في زحافه وعلله \_ ضربه المقطوع \_ للمقتضب وزن آخر كما يرى الدكتور عبدالله المجذوب \_ نماذج من المقتضب .

۲۸۲\_۲۷۷ فصل في اعاريض المجتث وضروبه \_ فى زحاف وعلله \_ خلاصته \_ نماذج منه \_ انكار بعض الناس هــذه البحـور الثلاثة \_ ما قاله المعرى فى ذلك ٠

۲۹۸\_۲۸۳ فصل فى اعاريض المتقارب وضروبه \_ الحذف والقصر فى عروضه ، مناقشة ذلك \_ ومن شواذه عروضه البتراء \_ فى زحافه وعلله \_ خصائص هذا البحر \_ انكار صاحب موسيقى الشعر الضرب الابتر \_ شواهد من هذا الضرب \_ خلاصة المتقارب \_ نعاذج منه \_ رسم بياني لاعاريض وضروب الابحر الخمسة السابقة ،

٣٠٦\_٢٩٩ فصل فى أعاريض المحدث وضروبه \_ فى رحافه وعلله \_ حكم الخبن والقطع فى حشوه وعروضه وضربه \_ وحدة الضرب فيه تحتمها احكام القافية \_ خصائص هذا البحر \_ نموذج منه ٠

۳٤٠-٣٠٧ باب القافية ، فصل فى حرف الروي (١) تعريف الروى ــ
(٢) الحروف التى لا تصلح رويا (٣) الضمائر الساكنة هل تصلح رويا ، ــ الكاف والميم والنون ــ (٤) الياء والواو اذا تحركتا او فتح ما قبلهما ــ (٥) ياء النسب ــ (٦) الهاء : ماء التأنيث ، ماء الضمير ، ماء السكت ، الهاء الاصلية ٠ ــ الوصل ٠ (٧) الف المقصور ٠

- ٣٤٥-٣٤١ فصل في انواع القافية \_ تعسريف القافية \_ المترادف \_ المتواتر \_ المتداوك \_ المتراكب \_ المتكاوس \_ الحالات التي يجوز فيها تعدد انواع القافية في القصيدة ٠
- ٣٥٦-٣٤٦ فصل في القاب حروف القافية ( عدا الروى والوصل ) الردف التأسيس الدخيل الخروم .
- ٣٦١-٣٥٦ فصل في القاب حركات القافية \_ المجــرى \_ التوجيه \_ الاشباع \_ النفاذ \_ الحدو \_ الرس .
  - ٣٦٢\_٠٠٠ فصل في اسماء القافية : المطلقة : المطلقة : المردفة والمؤسسة والمجردة

المقيدة : المردفة ، والمؤسسة والمجردة

- ٣٦٣\_٤٠٢ فصل في عيوب القافية :
- اولا : الاقواء والاصراف · ثانيا : اختلاف حرف الروى ·

ثالثا: الإيطاء •

رابعا : التضمين · خامسا : الاكفاء والاحازة ·

سادسا : السناد : سناد الردف ـ سناد الاشباع ـ سناد العذو ـ سناد التأسيس ـ سناد التوجيه ·

سابعا : التحريد والاقعاد \_ الاقعاد في غير البحر الكامل · ثامنا : الغلو والتعدى ·

0.3-3.8 خاتمة \_ الضروب التي يجب فيها الردف : ١ \_ ثالث الطويل 0.3 خاتمه الخفيف 0.3 \_ ثاني الكامل ، 0.3 \_ ثاني البسيط وخامسه وسادسه ، 0.3 \_ ثاني الرجز ، 0.3 \_ أول المنسرح حين يكون مقطوع الضرب ، 0.3 \_ رابع المديد وسادسه . 0.3 \_ الذا اجتمع في الضرب ساكنان \_ عدم التزام الشعراء بهذه القاعدة .

٥١٥\_٤١٨ مراجع البحث ٠

# تصويب

| صواب                                                 | الخطأ         | س  | ص     |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|----|-------|--|--|--|
| بالطي                                                | بالقبض        | 77 | 71    |  |  |  |
| خارجة َ بن ِ                                         | خارجة ِ بن َ  | ٧  | ٦.    |  |  |  |
| قهو                                                  | قه <i>ي</i>   | ٧  | ٩٨    |  |  |  |
| مفاعيلن                                              | مفاعيل        | ۲. | 1.4   |  |  |  |
| الروحان                                              | الرحان        | ۱٩ | 1.7   |  |  |  |
| ۼيَّرهـُن                                            | عبر َ هـٰـن   | ١٥ | 117   |  |  |  |
| بالحكم                                               | بلحكم         | ١. | 119   |  |  |  |
| هيتن                                                 | هيتين ً       | ١. | 177   |  |  |  |
| وزن                                                  | ازن           | ١٥ | ١٢٨   |  |  |  |
| مجزوء                                                | مجزوءة        | ١٤ | 175   |  |  |  |
| والاضمار                                             | والاضما       | ١٤ | 179   |  |  |  |
| مستفعلاتن                                            | مستفعلان      | ٣  | ١٧٠   |  |  |  |
| هذان                                                 | هذا           | 77 | ۱۷٥   |  |  |  |
| بمفرق <b>ی</b>                                       | بفر <b>قي</b> | ٦  | ۱۷۹   |  |  |  |
| خوط                                                  | خطوط          | ٧  | 144   |  |  |  |
| وثاب" شديد'                                          | وثاب ٍ شديد ِ | 77 | 7.4.1 |  |  |  |
| سهم                                                  | سىم           | ۱۷ | ۱9.   |  |  |  |
| الخَور                                               | الخوور        | 14 | 7.4   |  |  |  |
| کسری                                                 | کسر           | ١٤ | 417   |  |  |  |
| جمالات                                               | جالات         | ۱۷ | 440   |  |  |  |
| محظور                                                | محضور         | ٦  | ٣٠٦   |  |  |  |
| استدراك                                              |               |    |       |  |  |  |
| س<br>١٦   صوابه : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ٠٠٠ الخ |               |    |       |  |  |  |
| ١٠٤ ١٦ صوابه : فعولن مقاعيلن فعولن مقاعلن ١٠٠ الخ    |               |    |       |  |  |  |

# مسوابه: وربعا دخل الخبن فاعلن فصارت فعلن مثل سوابه: ففاعلن فيها جميعا مخبونة عدا فاعلن في البيت الاخبر « لم يصح فقد جاءت سالمة مسوابه: مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن فعولن مسوابه: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن فعولن مسوابه: مفاعلتن مفاعلت

# SHARH TUHFAT AL - KHALIL fi al-Arud wa al-Qafiya

By

Abd al-Hamid al-Radi